

لِلحُقّاظ

يَجَنَىٰ بنِ عَبْدِالْعَزِيْزِالِيَحْيَىٰ

لَلِحُ زُوُ ٱلسَّادِسُ

دارابن الجوزي



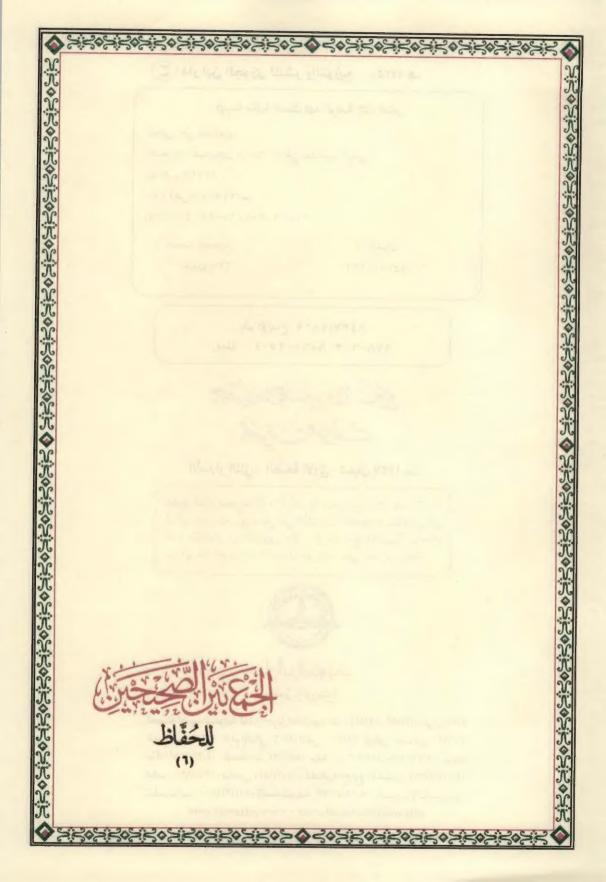



فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

اليحبي، يحي عبدالعزيز

الجمع بين الصحيحين (١-٦). / يمي عبدالعزيز اليحيي ،

الدمام ، ١٤٣٥ه

10110 1 YEXIV

ردمك: ٤-٥١-١٠٦٠ ودمك

العنوان
 ۱ ٤٣٥/٥٩٧٢

۱- الحديث الصحيح ٢٣٥ ديوي

رقم الإيداع: ١٤٣٧/٦٨٢٩ ردمك: ١٤-٢٥-٢-٨٠٦،٣-٨

# جِ قُوْكِ اللَّكَ بُعِ وَللْاَ يَعِيَّ المُؤَلِّفِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُؤلِّفِ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الأصدار الثاني - الطبعة الاولى- شعبان ١٤٣٧ هـ

حقوق الطبع محفوظة @ ١٤٣٠ه، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



# دارابن الجوزي

المملكة العربية السعودية، الدمام - طريق الملك فهد - ت: ٨٤٢٨١٤٦ - ٨٤٢٧٥٩٣ ، ص ب: ٢٩٥٧ من ب: ٢٩٥٧ من ب: ٢١٠٧٢٨ - الرياض - تلف اكس: ٢١٠٧٢٨ - الرياض - تلف اكس: ٥٠٣٤٧٦٨ - ١٥١٣٠٨ - معادت من ١٥٣٤٧٦٨٨ - ١٥٣٤٧٦٨٨ - ميروت جوّل: ١٠٠٦٨٢٢٨٨ - المناطقة قد حرية عند مناطقة المناطقة المنا

القِسْمُ الثَّالِثُ مُفرَداتُ مُسِيلم 

## كِتَابُ الإِيمَانِ

# بَابُ: أَيُّهُمَا أَوَّلُ: التَّوْحِيدُ أَمِ الشِّرْكُ؟

١٩٠٩ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَادِ الْمُجَاشِعِيِّ هَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا: كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءً كُلَّهُمْ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءً كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا.

# بَابُ قَوْلِهِ ﷺ لِلْجَارِيَةِ: أَيْنَ اللَّهُ ؟

رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْحَكَمِ وَلَهُ ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَصَلِّي مَعَ الْقُومِ ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ. فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ ، فَقُلْتُ: وَاثُكُلَ أُمِّيَاهُ! مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ ، فَقُلْتُ: وَاثُكُلَ أُمِّيَاهُ! مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي، لَكِنِّي سَكَتُ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي، وَلا شَتَمنِي - قَالَ: إِنَّ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ ، فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِي، وَلا ضَرَبَنِي، وَلا شَتَمنِي - قَالَ: إِنَّ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ ، فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِي، وَلا ضَرَبَنِي، وَلا شَتَمنِي - قَالَ: إِنَّ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ ، فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِي، وَلا ضَرَبَنِي، وَلا شَتَمنِي - قَالَ: إِنَّ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ ، فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِي، وَلا ضَرَبَنِي، وَلا شَتَمنِي - قَالَ: إِنَّ عَلِيمًا مِنْهُ ، فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِي، وَلا ضَرَبَنِي، وَلا شَتَمنِي - قَالَ: إِنَّ عَلِيمًا مِنْهُ ، فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِي، وَلا ضَرَبَنِي ، وَلا شَتَمنِي - قَالَ: إِنَّ عَلِيمًا مَنْهُ مَا أَنْ اللهِ اللهُ إِنِّ مِنْ كَلامِ اللهِ الْبَعْدُ مِنْ كَلامِ اللهِ إِنَّ مِنْ الْأَبْعِيمُ وَالتَّسْمِ عُلَا يَالُهُ اللهُ مَا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْلِقِ مَا كَالَةً عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلْمُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلْمَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ. قَالَ: وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدِ وَالْجَوَّانِيَّةِ، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا وَالْجَوَّانِيَّةِ، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: مَنْ اللهِ عَلَيْ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: مَنْ اللهِ عَلَيْ بِهَا، فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ اللهُ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: مَنْ أَنْا؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: مَنْ أَنْا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: أَعْتِقُهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

#### بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ،

اللّه عَنْ أَبِي مُوسَى عَلَى الله عَنا رَسُولُ اللهِ عَلَى بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَلَى لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُهُ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ - وَفِي رِوَايَةِ: النَّارُ -، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجُهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ.

# بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: ﴿نُورٌ أُنِّي أَرَاهُ ﴾

رَبَّكَ؟ قَالَ: نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ؟. وَفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْتُ نُورًا.

# بَابُ فَضِّلِ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

الله عَنْ عُثْمَانَ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّة.

بَابُ فَضْلِ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا فَضْلِ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَا لَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ

يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؛ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ.

# بَابُ مَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ

١٩١٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلِيْهِ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي نَفَرٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا، فَأَبْطَأ عَلَيْنَا، وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا، وَفَزعْنَا، فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا فَلَمْ أَجِدْ، فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ حَاثِطٍ مِنْ بِئْرِ خَارِجَةٍ، فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَبُو هُرَيْرَةً؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: مَا شَأَنُك؟ قُلْتُ: كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَقُمْتَ، فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا، فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا، فَفَزعْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزعَ، فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائِطَ، فَاحْتَفَرْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ، وَهَؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي. فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةً. وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ، قَالَ: اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ. فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقُلْتُ: هَاتَانِ نَعْلَا رَسُولِ اللهِ ﷺ، بَعَثَنِي بِهِمَا مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ. فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ، فَخَرَرْتُ لِاسْتِي، فَقَالَ: ارْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَجْهَشْتُ بُكَاءً، وَرَكِبَنِي عُمَرُ فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثَرِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قُلْتُ: لَقِيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِهِ، فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَيَّ ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِاسْتِي، قَالَ: ارْجِعْ! فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا عُمَرُ! مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ،

بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ بَشَرَهُ بِالْجَنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ؛ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا؛ فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَخَلِّهِمْ.

# بَابُ الْأَمْرِ بِتَوْحِيدِ اللهِ وَكُسْرِ الْأَوْثَانِ

١٩١٦ - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةً صَالَةٍ، قَالَ: كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلِ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا، فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْتَخْفِيًا، جُرَءَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا نَبِيٌّ. فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيٌّ؟ قَالَ: أَرْسَلَنِي اللهُ. فَقُلْتُ: وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: أَرْسَلَنِي بِصِلَةٍ الْأَرْحَام، وَكَسْرِ الْأَوْتَانِ، وَأَنْ يُوحَّدَ اللهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ. قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: حُرٌّ وَعَبْدٌ. \_ قَالَ: وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكُر وَبِلَالٌ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ - فَقُلْتُ: إِنِّي مُتَّبِعُكَ. قَالَ: إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا، أَلَا تُرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ؟ وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ، فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي. قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي، وَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ الْمَدِينَةَ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَعْرِفُنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى.

## بَابُ وُجُوبِ الْإِخْلَاصِ

 ١٩١٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِهُم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ.

١٩١٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلِّيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ: رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأَتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ. فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأَتِي بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِبُقَالَ: عَالِمٌ. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ. فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأْتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيل تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ. فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

# بَابُّ: إِذَا أُثَّنِيَ عَلَى الصَّالِحِ فَهِيَ بُشِّرَى وَلَا تَضُرُّهُ

الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ! قَالَ: تِلْكَ عَاجِلُ بَعْمَلُ الْعَمَلُ مِنَ الْخَيْرِ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ! قَالَ: تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ.

# بَابٌ جَامِعِ أَوْصَافِ الْإِسْلامِ

ا ۱۹۲۱ - عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ﴿ مَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ. قَال: قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ، فَاسْتَقِمْ.

سُعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً، فَقَالَ: أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدِ بِبَيْعَةٍ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ قَالَ: أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدِ بِبَيْعَةٍ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ قَالَ: أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؛ ثُمَّ قَالَ: أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: فَمُنَانَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: عَلَى فَبَسُطْنَا أَيْدِينَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلُواتِ الْخَمْسِ، وَتُطِيعُوا، \_ وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً \_ وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا، فَالقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ كَالِمَةً خَفِيَّةً \_ وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا، فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاولُهُ إِيَّاهُ.

#### بَابُ تَحْرِيمِ الْكِبْرِ

الْعِزُّ إِذَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ.

١٩٧٤ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: - وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَدْخُلُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَ - لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً! قَالَ: إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً! قَالَ: إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطُرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

١٩٢٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ يَالَهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ لَا

يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانِ، وَمَلِكَ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ.

# بَابُ بَيَانِ الْأَعْمَالِ الَّتِي تُدْخِلُ الْجَنَّةَ

1977 - عَنْ جَابِرٍ رَهِ اللهِ اللهُ الله

بَابٌ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ

١٩٢٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيُّ، ثُمَّ يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِيُّ، ثُمَّ يَهُوثُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ؛ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

بَابُ: مَنْ رَضِيَ بِاللّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولًا فَهُوَ مُؤْمِنٌ ١٩٢٨ - عَنِ الْعَبَّاسِ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ذَاقَ

طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا.

# بَابُ: الْإيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ

١٩٢٩ - عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ! الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ! الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ! فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ! فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ عَنْ مَا لَمْ يَسْتَطِعْ فَيِقْلِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. لَمْ يَسْتَطِعْ فَيِقَلْهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

١٩٣٠ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: مَا مِنْ نَبِيًّ قَالَ: مَا مِنْ نَبِيًّ بَعْنَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِبُونَ وَأَصْحَابٌ، يَأْخُذُونَ بِسُنَتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا بِشُغَلُونَ، وَيَقْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ خَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ.

## بَابُّ: مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ لَا يَنْفَعُهُ عَمَلٌ

ا ۱۹۳۱ - عَنْ عَائِشَةَ وَ الله الله عَلَىٰتُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ؛ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: لَا يَنْفَعُهُ؛ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيتَتِي يَوْمَ الدِّينِ.

# بَابٌ: مَحَبَّةُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْإِيمَانِ

١٩٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَوَلَا أَنْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. أَذْتُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَنْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

# بَابٌ: الْوَسْوَسَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ! قَالَ: وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نعَمْ. قَالَ: ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ النَّبِيُ النَّبِيُ اللهِ عَنِ الْوَسْوَسَةِ ،
 قَالَ: تِلْكَ مَحْضُ الْإِيمَانِ.

بَابُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى الطَّعْنِ فِي النَّسَبِ وَالنَّيَاحَةِ
١٩٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اثْنَتَانِ فِي
النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ.

بَابُ تَسْمِيَةِ الْعَبْدِ الْآبِقِ كَافِرًا، وَبَيَانِ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةً

مُوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ.

١٩٣٦ - عَنْ جَرِيرٍ رَهِ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْأَبِيِّ عَلَىٰ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً.

## بَابُ: الْإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ

الْعَاصِ وَ اللهِ وَحَوْلَ وَجُهِهُ إِلَى الْعَاصِ وَ اللهِ وَحَوْلَ وَجُهَهُ إِلَى الْعَاصِ وَ اللهِ وَحَوْلَ وَجُهَهُ إِلَى الْعَاصِ وَ اللهِ وَحَوْلَ وَجُهَهُ إِلَى الْجَدَارِ، فَجَعَلَ اللهُ يَقُولُ: يَا أَبَتَاهُ! أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِكَذَا؟ أَمَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلَاثٍ: لَقَدْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى وَلَا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ وَاللهِ اللهُ الله

وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلالًا لَهُ، وَلَوْ مُتُ وَلَوْ مُتُ وَلَوْ مُتُ مَا أَطَفْتُ؛ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلاً عَيْنَيَ مِنْهُ، وَلَوْ مُتُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا، فَإِذَا أَنَا مُتُ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ، فَإِذَا أَنَا مُتُ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ، فَإِذَا وَنَا مُتُ مُنْ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ دَفَاتُمُونِي فَشُنُوا عَلَيَ التُرَابَ شَنَّا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَوْرٌ وَيُقْسَمُ لَحُمُهَا، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحُمُهَا، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي.

# بَابٌ جَزَاءِ الْمُؤْمِنِ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

# بَابُ: الْمُؤْمِنُ يُكَفَّأُ بِالْبَلاءِ

١٩٣٩ - عَنْ صُهَيْبٍ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَجَبًا لِأَمْرِ اللهِ ﷺ: عَجَبًا لِأَمْرِ اللهُ وَيَنْ صُهَيْبُ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

- ١٩٤٠ - عَنْ جَابِرٍ رَهُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ تُزَفْزِفِينَ؟ قَالَتِ: الْحُمَّى! لَا أُمَّ السَّائِبِ تُزَفْزِفِينَ؟ قَالَتِ: الْحُمَّى! لَا تُسُبِّي الْحُمَّى؛ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا بَارَكَ اللهُ فِيهَا. فَقَالَ: لَا تَسُبِّي الْحُمَّى؛ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا بُارِكَ اللهُ فِيهَا. فَقَالَ: لَا تَسُبِّي الْحُمَّى؛ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا بُلْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.

#### بَابُ تَهْيِئَةِ الرَّسُولِ ﷺ لِلإسْرَاءِ

رَهُوَ اللهِ عَنْ أَنَسِ وَهُوَ اللهِ عَنْ أَنَسِ وَهُوَ اللهِ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ، فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ. ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتِ مِنْ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ. ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتِ مِنْ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ: هَذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ. ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتِ مِنْ إِلَى ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لَأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ. وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ مِنْ اللهِ عَنِي ظِئْرَهُ -، فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ! فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ. قَالَ أَنَسٌ: وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ.

#### بَابٌ فِي ذِكْرِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

النّهُ عِن اللهِ عَنِ الْمِنْ مَسْعُودٍ وَ اللّهُ اللهِ عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا النّهُ عِن السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا يَعْرَبُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْ الْأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْ السِّدُوةَ مَا يَغْشَى السِّدُوةَ مَا يَغْشَى اللهِ مِنْ قَالَ: فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبِ. فَالَ: فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبِ قَالَ: فَأَعْظِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللهِ مِنْ أَعْظِيَ الصَّلُواتِ الْخَمْسَ، وَأَعْظِي خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكُ بِاللهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ.

## بَابُ مَعْنَى قَوْلِ اللهِ وَاللهِ ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَهُ أُخْرَى ﴾

المُعُودُ مَا رَأَى الْمُنِ عَبَّاسِ رَهُمَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴿ وَلَقَدْ رَأَهُ مِنْ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ ﴿ وَلَقَدْ رَمَا كُذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ ﴿ وَلَقَدْ

# بَابٌ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ»

اللَّهِ عَنْ أَنَسِ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ، لَمْ يُصَدَّقُ نَبِيَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ، وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا صُدِّقْتُ، وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ.

# بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِأُمَّتِهِ وَبُكَائِهِ شَفَقَةً عَلَيْهِمْ

1980 - عَنِ ابْنِ عَمْرِهِ ﴿ النَّاسِ فَنَ النَّبِيّ اللَّهُ مَنْ أَنَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ النَّاسِ فَنَ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنْ الْآيَة، وَقَالَ عِيسَى: ﴿ إِن تُعَذِبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْمَركِيمُ ، فَرَفَعَ عِيسَى: ﴿ إِن تُعَذِبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْمَركِيمُ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتِي إِ وَبَكَى، فَقَالَ اللهُ عَلى: يَا جِبْرِيلُ! اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ - وَرَبُّكَ أَعْلَمُ - فَسَلْهُ: مَا يُبْكِيكَ ؟ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَى فَسَأَلَهُ، فَقَالَ اللهُ : يَا جِبْرِيلُ اللهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ اللهُ : يَا جِبْرِيلُ اللهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ اللهُ: يَا جِبْرِيلُ، اذْهَبُ فَا أَعْدَمُ وَلَا نَسُوءُكَ.

# بَابٌ خُرُوجِ الْمُوَحِّدِينَ مِنَ النَّارِ

المُورِ اللهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: إِنِّي لَأَعْلَمُ الْحِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا: رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ، وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا. يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ، فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، فَتَعْرَضُ عَلَيْهِ مِغَارُ ذُنُوبِهِ، فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: نَعَمْ. لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ، وَهُو مَعْمَلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: نَعَمْ. لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ، وَهُو مُمْ كُذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: نَعَمْ. لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ، وَهُو مُمْ كُذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا. فَيَقُولُ: نَعَمْ. لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ، وَهُو مُمْ كُذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا. فَيَقُولُ: نَعَمْ. لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ، وَهُو مُمْ كُذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا. فَيَقُولُ: نَعَمْ. لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ، وَهُو مُصَافِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ، فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ مَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ، فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ مَسْتَطِيعُ أَنْ يُعْرَضَ عَلِيْهِ، فَيُقَالُ لَهُ اللهِ عَلَى فَا هُذَا. فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى ضَولَا اللهِ عَلَى ضَحِكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

النَّارِ عَنْ أَنَسِ رَهُ النَّارِ اللهِ عَنْ قَالَ: يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ اللهِ عَنْ قَالَ: يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ، فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللهِ، فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا فَلَا تُعِدْنِي فِيهَا. فَيُنْجِيهِ اللهُ مِنْهَا.

## بَابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِمَنْ هَاجَرَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُّولِهِ ﷺ

النّبِيّ عَشْر الدّوسِ فِي الْجَاهِلِيّةِ، فَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنْعَةٍ؟ قَالَ: النّبِيّ عَشْه فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنْعَةٍ؟ قَالَ: حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَبَى ذَلِكَ النّبِيُ عَشْهُ لِلّذِي ذَخَرَ اللهُ لِلْأَنْصَارِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النّبِيُ عَشْهُ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطّفَيْلُ، وَهَاجَرَ مَعَهُ لِلْأَنْصَارِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النّبِيُ عَشْهُ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطّفَيْلُ، وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَووُا الْمَدِينَةَ فَمَرِضَ، فَجَزعَ، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَووُا الْمَدِينَةَ فَمَرِضَ، فَجَزعَ، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ، فَرَآهُ الطّفَيْلُ فِي مَنَامِهِ، فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ، وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ، فَقَالَ : غَفَرَ لِي جَسَنَةٌ، وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ، فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ؟ قَالَ : قِيلَ لِي: لَنْ جَسَنَةٌ، وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ، فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ؟ قَالَ : قِيلَ لِي: لَنْ يَهِجْرَتِي إِلَى نَبِيهِ عَشْ. فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ؟ قَالَ : قِيلَ لِي: لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ. فَقَالَ : مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ؟ قَالَ : قِيلَ لِي: لَنْ يُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ. فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ.



## كِتَابُ الْوُضُوءِ

# بَابُ النَّهِي عَنِ التَّخَلِّي فِي الطُّرُقِ وَالظَّلَالِ

اللَّعَانَيْنِ. قَالُوا: وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ.

### بَابُ مَا يُسْتَتَرُ بِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ

١٩٥٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ ﷺ، قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ.

#### بَابٌ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ

الْوَدَكَ! فَقَالَ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ﷺ قُدْ ذَبَحُوهُ، وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَأْتُونَا بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ! فَقَالَ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: فِبَاغُهُ طَهُورُهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا دُبغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ.

#### بَابُ فَضِّلِ الوُّضُوءِ

١٩٥٢ \_ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ وَ اللهِ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهِ: الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاً الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

تَمْلَآنِ \_ أَوْ تَمْلَأُ \_ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءً، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا.

١٩٥٣ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ وَلَيْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمْرَهُ اللهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ أَطُرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنْامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَعْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنْ اللهِ مَعَ الْمَاءِ، فَمَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَمَجَدَهُ بِالَّذِي هُو لَنَ اللهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُو قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَمَجَدَهُ بِالَّذِي هُو لَنُهُ أَنْهُ لِلّهِ اللهِ عَوْلَ وَقَوْمَ وَلَدَتُهُ أَلُهُ لِلّهِ اللهِ عَوْلَ وَقَوْمَ وَلَدَتُهُ أَلُهُ لِلّهِ اللهِ الْلَهُ وَلَاتُهُ وَلَادَهُ أَلُهُ لِلّهِ اللّهِ اللّهِ الْمَاءِ مَعَ الْمَاءِ، وَلَمْ اللهِ إِلَا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْتَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتُهُ أَمْهُ لَلهِ الْمَاءِ اللّهُ الْمَاءِ مَنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْتَتِهِ كَهُ وَلَدَتُهُ أَلْهُ وَلَادَهُ أَلْهُ الْمُعِولِ اللهِ الْمَاءِ مَا فَالَاهُ إِلَا الْمُعَالَى الْمَاءِ مِنْ خَلِيثَتِهِ كَهُ وَلَاكُهُ وَلَاللّهُ عَلَى الْمَعْلَى الْمُعِلَالَةِ عَلَى اللهِ الْمُوءُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَاءِ اللّهُ الْمُوءُ وَلَا لَكُوا اللهُ الْلَهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ الْمُعَالِيَةِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّ

# بَابُ فَضْلِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ

1908 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# بَابُ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ

١٩٥٥ - عَنْ عُمَرَ رَهِ اللهِ : أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّاً فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُو عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُ ﷺ، فَقَالَ: ارْجعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ. فَرَجَعَ، ثُمَّ صَلَّى.

# بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

1907 - عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئِ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ عَلَيْ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْعِ عَلَى الْخُفَيْنِ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ.

#### بَابُ الذِّكْرِ الْمُسْتَحَبِّ عَقِبَ الْوُضُوءِ

١٩٥٧ ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ اللهِ عَلَيْهَ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي، فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيِّ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: مَا مِنْ مُسْلِم يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. قَالَ: فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ! فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ: الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ. فَنَظَرْتُ فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدُ هَذِهِ! فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ: اللهِ عَبْدُ اللهِ إِلَّا اللهُ وَوَيَعْفَلُ فَيُسْبِغُ \_ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ \_ وَفِي فَيُعْلِمُ مِنْ أَجِهِ لِللهِ وَرَسُولُهُ؛ إِلَّا فَتِحَتْ لَهُ وَاللهِ وَرَسُولُهُ؛ إِلَّا فَتِحَتْ لَهُ أَبُوالُ اللهِ وَرَسُولُهُ؛ إِلَّا فَتِحَتْ لَهُ أَبُوالُ اللهِ وَرَسُولُهُ؛ إِلَّا فَتِحَتْ لَهُ أَبُوالُ اللهِ وَرَسُولُهُ؛ إِلَّا فَتِحَتْ لَهُ أَبُوالُ الْجَنَةِ الظَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيُهَا شَاء.

## بَابٌ جَوَازِ الصِّلُوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

١٩٥٨ - عَنْ بُرَيْدَةَ صَالَىٰهُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ! قَالَ: عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ.

# بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُوم الْإبلِ

1909 - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً وَهِهُ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَهِ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَهِ: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأُ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأُ. وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأُ. وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأُ. وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: أَصَلّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: لَا

#### بَابُ اسْتِحْبَابِ الوُّضُّوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

١٩٦٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ: أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَ اللهِ يَتَوَضَّأُ مِنْ أَثُوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا؛ لِأَنِّي يَتُوضَّأُ مِنْ أَثُوارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا؛ لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

#### بَابٌ جَوَازِ أَكُلِ الْمُحْدِثِ الطَّعَامَ

بَطَعَامٍ، فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ، فَقَالَ: أَرِيدُ أَنْ أَصَلِّيَ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَأْتِيَ بِطَعَامٍ، فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ، فَقَالَ: أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتُوضًا ؟ ا.

#### بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لِلْعَوْدِ

الله عَنْ أَبِي سَعِيدِ ظَهِمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ.

# كِتَابُ الْفُسْلِ

## بَابٌ جَوَازِ نَوْمِ الْجُنَّبِ

الله عن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً وَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً وَلَّلُ أَنْ قَلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي الْجَنَابَةِ: أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلُ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ يَنَامُ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ. قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً.

بَابُ الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْمَاءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ

١٩٦٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ
 مَيْمُونَةَ.

#### بَابُ الْإِعْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ

الْمِسْوَرِ وَهُنهُ، قَالَ: أَقْبَلْتُ بِحَجَرِ أَحْمِلُهُ ثَقِيلٍ وَعَلَيَّ إِذَارٌ خَفِيفٌ، فَانْحَلَّ إِذَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ إِذَارٌ خَفِيفٌ، فَانْحَلَّ إِذَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِإِلَى مَوْضِعِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ، وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً.

# بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ

الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ

إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي النَّوْبِ الْفَوْبِ الْفَوْدِ.



#### كِتَابُ الْمَيْضِ

#### بَابُ طَهَارَةِ سُؤْدِ الْحَائِضِ

197٧ ـ عَنْ أَنَسِ عَلَيْهِ: أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُوَا كِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْمُوحِينِ فَلَ هُوَ أَذَى فَأَعْتَرِلُوا النِّسَآةِ فِي الْمَحِينِ فَلَ هُو أَذَى فَأَعْتَرِلُوا النِّسَآةِ فِي الْمَحِينِ فَا فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَيُسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِينِ قُلُ هُو أَذَى فَأَعْتَرِلُوا النِّسَآةِ فِي الْمَحِينِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءً إِلَّا النِّكَاحِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ، فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْعًا إِلَّا خَالَفَنَا فَيهِ! فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْيَهُودَ فَيهِ! فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَلَا نُجَامِعُهُنَ؟! فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتَى ظَنَنَا أَنْ قَدُ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا، فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، نَاوِلِينِي النَّوْبَ. فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضُ! فَقَالَ: إِنَّ حَائِضٌ! فَقَالَ: إِنَّ حَائِضٌ!

١٩٦٩ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَرْقُ الْعَرْقُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أَنَاوِلُهُ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَ ﷺ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ.



## كِتَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ

## بَابُ التَّوْقِيتِ فِي بَعْضِ خِصَالِ الْفِطْرَةِ

#### بَابُ السِّوَاكِ

ا ۱۹۷۱ - عَنْ عَائِشَةَ فَيْهَا: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ.



#### كِتَابُ الصَّلاةِ

# بَابُ التَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ

١٩٧٧ \_ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ صَلَيْهِ: أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَلَّمَهُ هَذَا الْأَذَانَ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الطَّلاةِ \_ مَرَّتَيْنِ \_، حَيًّ عَلَى الْفَلاحِ \_ مَرَّتَيْنِ \_، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

# بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ

١٩٧٣ - عَنْ مُعَاوِيَةً ﴿ مَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
 الْمُؤَذَّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

#### بَابُ كُفُر تَارِكِ الصَّلَاةِ

١٩٧٤ - عَنْ جَابِرِ رَهِ اللهُ مَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ.

١٩٧٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِذَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ! أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسَّجُودِ فَأَبَيْتُ، فَلِيَ النَّارُ. بِالسَّجُودِ فَأَبَيْتُ، فَلِيَ النَّارُ.

# بَابُ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ

1977 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.

# بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

الظُهْرِ ١٩٧٧ - عَنِ ابْنِ عَمْرِهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَعْرُ، وَوَقْتُ الظُهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الشَّفْقُ، الْعَصْرِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفْقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفْقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ.

يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا. قَالَ: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ الْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظَّهْرِ الشَّقْ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظَّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ - وَهُو كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ -، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَعْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَرَ عِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ أَمْرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّمْسُ أَوْ عِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَرَ الْعِشَاءَ حَينَ غَابَ الشَّمْسُ أَوْ كَانَ عَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ أَخَرَ الْعِشَاءَ حَتَّى الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ قُلْمُ اللَّهُ اللَّيْلِ الْمَعْرِبَ حَتَّى كَانَ عَنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ أَخَرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ قُلْتُ اللَّيْلِ الْمَعْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ أَخَرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ قُلْتُ اللَّيْلِ الْمَعْرِبَ حَتَّى كَانَ قُلْتُ السَّائِلَ، فَقَالَ: الْوقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ.

# بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ

١٩٧٩ ـ عَنْ خَبَّابٍ هَانَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَشَكُوْنَا إِلَيْهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا. قَالَ زُهَيْرٌ: قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: أَفِي الظَّهْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَفِي تَعْجِيلِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

# بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا

١٩٨٠ - عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ ﴿ اللهِ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اللهِ ﷺ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةً بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعُ الشَّاهِدُ. وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ.

الْمُبُونِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللهُ وَأَجْهَلُهُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ! قَالَ: صَلِّ صَلَّاةً أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ! قَالَ: صَلِّ صَلَّاةً الصَّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ الصَّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ؛ فَإِنَّ الصَّلاةِ مَسْهُودَةً مَحْضُورَةً، حَتَّى يَسْتَقِلَ الظِّلُ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ؛ فَإِنَّ عَنِينَذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلً؛ فَإِنَّ الصَّلاةِ مَسْهُودَةً مَحْضُورَةً، حَتَّى تُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ؛ فَإِنَّهَا تَعْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ.

# بَابُ كَرَاهِيَةٍ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ

المَّلَةَ عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ: يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ قَالَ: قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ - وَفِي رَوَايَةٍ: وَضَرَبَ فَخِذِي -: كَبْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟

قَالَ: صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلٍّ؛ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ مَوْقُوفًا: وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى.

# بَابُ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

1947 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ اللهِ عَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى بَعْضِ اللهِ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ: فَأَخَذَ كَفًا مِنْ حَصْبَاءَ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ، ثُمَّ قَالَ: هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا. لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ.

#### بَابٌ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ

١٩٨٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا. إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا.

# بَابُ النَّهْيِ عَنِ البُّصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

المَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ.

# بَابٌ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

19۸٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً.

١٩٨٧ - عَنْ أُبِي رَفِيْهِ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَيْتُهُ أَفْصَى

بَيْتِ فِي الْمَدِينَةِ، فَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ الصَّلَاةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَتَوَجَّعْنَا لَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ، لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ، وَيَقِيكَ مِنْ هَوَامٌ الْأَرْضِ! قَالَ: أَمَ وَاللهِ مَا أُحِبُ أَنَّ بَيْتِي مُطَنَّبٌ بِبَيْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ. هَوَامٌ الْأَرْضِ! قَالَ: أَمَ وَاللهِ مَا أُحِبُ أَنَّ بَيْتِي مُطَنَّبٌ بِبَيْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ. فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلًا حَتَّى أَتَيْتُ نَبِيَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلًا حَتَّى أَتَيْتُ نَبِيَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ يَرْجُو فِي أَثْرِهِ الْأَجْرَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: إِنَّ لَكَ مَا الْحُتَسَبْتَ.

# بَابٌ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيهِ فِتْنَةٌ

١٩٨٨ \_ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ المَالمُلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

# بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ

19۸۹ \_ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ، أَوْ أَبِي أُسَيْدِ ﴿ قَالَ: قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

# بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذَّنُّ

المَسْجِدِ مَعَ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي الْمَسْجِدِ مَعْ أَبِي الْمُسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَةً فَأَذَنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِم عَلَيْهُ!.

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَشْدِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

١٩٩١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا.

# بَابُ وُجُوبٍ إِتِّيَانِ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ

1997 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطُّعَامِ

الله عَنْ عَائِشَةَ ﴿ مَا اللهِ عَائِشَةَ اللهُ عَائِشَةَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَبْنَانِ. صَلَاةً بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَنَانِ.

#### بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ

الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ؛ فَيُدْرِكَهُ فَيَكُبَّهُ فِي الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ؛ فَيُدْرِكَهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَالِ جَهَنَّمَ.

١٩٩٥ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ

عَفَّانَ وَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَعْرِبِ، فَقَعَدَ وَحْدَهُ، فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ. كُلَّهُ.

بَابُ تَخْرِيمِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَغْد شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ فِي إِقَامَةِ الصَّلَاةِ البَّكِ تَخْرِيمِ الشُّرُوعِ الْمُؤَذِّنِ فِي إِقَامَةِ الصَّلَاةِ الْمُحْرِيمِ الشَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ.

# بَابُّ: أَفْضَلُ الصَّلاةِ طُولُ القُّنُوتِ

اللهِ عَنْ جَابِرٍ هَا اللهِ عَنْ رَايَةٍ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَالَ: - وَفِي رِوَايَةٍ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَالَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهُ ا

## بَابُ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مِنْ سُنَن الْهُدَى

الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ، أَوْ مَرِيضٌ، إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ، أَوْ مَرِيضٌ، إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ، حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ. وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلُواتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ؛ فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيّكُمْ ﷺ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ تَرَكْتُمْ صَلَيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَةً نَبِيّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ لَهُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيَّئَةً.

#### بَابُ: مَتَى يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ

1999 - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ مَالَ: كَانَ بِلَالٌ يُؤَذُّ إِذَا دَحَضَتْ، فَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُ ﷺ، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرْاهُ.

# بَابُ: مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ؟

الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً -، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً -، فَإِنْ كَانُوا فِي اللهُنَّةِ سَوَاءً فَأَعْدَمُهُمْ هِجْرَةً، الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي اللهُنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي اللهُنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا - وَفِي رِوَايَةٍ: سِنَّا -، وَلَا يَوُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

# بَابُ إِتَّمَامِ الصُّفُوفِ الْأُولِ والتَّراصُ فِيهَا، والْأَمْرِ بالإجْتِمَاعِ

٢٠٠١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَهُهُ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَآنَا حِلَقًا، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ؟ قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تَصُفْ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تَصُفْ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تَصُفْ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَالَ: يُتِمُّونَ الصَّفُوفَ الْأُولَ، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ.

#### بَابُ تَسُوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا

كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ظَلَهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ: اسْتَوُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفُ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي مَنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا.

# • وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ.

## بَابُ اسْتِحْبَابِ يَمِينِ الْإِمَامِ

٢٠٠٣ ـ عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ مَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ ؛ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَبِّ قِبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ ؛ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَبِّ قِبْهِ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

## بَابُ فَضْلِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ

٢٠٠٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوْلُهَا. وَشَرُّهَا أَوْلُهَا.

مَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا، فَقَالَ لَهُمْ: تَقَدَّمُوا فَأَتْمُوا بِي، وَلْيَأْتُمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخُّرًا، فَقَالَ لَهُمْ: تَقَدَّمُوا فَأَتْمُوا بِي، وَلْيَأْتُمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرُهُمُ اللهُ.

# بَابُ أَدْعِيَةِ الْإَسْتِفْتَاح

٢٠٠٦ - عَنْ أَنَسِ وَهَا اللهِ عَلَيْهِ : أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَلَاتَهُ قَالَ: أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلُ بَأْسًا. فَقَالَ رَجُلٌ: جِنْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا. فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا.

٢٠٠٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَالَ : يَشْمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ

بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَاؤِمِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: عَجِبْتُ لَهَا! فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ.

الصَّلاةِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: كَبَّرَ ثُمَّ ـ قَالَ: وَجَهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ الصَّلاةِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: كَبَّرَ ثُمَّ ـ قَالَ: وَجَهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْبَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَوَّلُ ـ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَوَّلُ ـ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ الْمُسْلِمِينَ. وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرُ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِي سَيِّنَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي النَّتُ الْمَيْتُهَا، لَا يَصْرِفُ عَنِي سَيِّنَهَا إِلَّا أَنْتَ. لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي لِمَالِكَ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، ثَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَتَعَالَيْتَ، أَلْهُ وَلَا لَا أَنْتَ، أَنْتَ وَلَيْكَ، وَالشَرِّلُكَ، وَالْمُنْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَلْهُ فِي وَالْمَاتُ وَالْمَالِقُولُكَ وَتَعَالَيْتَ، وَالْمَالِقُولُ لَا إِلَيْكَ، أَلَا بِلَ فَالْمَاتُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِقُولُ الْفَالِمُ وَلَوْلَكَ وَلَالْمَالُولُ لَا أَنْ الْمُعْرُقُولُ الْعَلْمُ لَا الْمُعْرَالُكَ وَلَوْلَالَالْمُولُ لَا أَنْ الْمَالَالَةُ وَلِلْمَالِقُولُ الْفَالِمُ وَالْمَالِقُولُ الْمُسْتَعَالَمُونَ الْمُسْتَالِقُولُ الْمَعْرَالُكُ وَاللْعُولُ اللْمُعُلِيقِ الللْمُعْلَى الْمُعْرَالُ

٢٠٠٩ - عَنْ عَبْدَةَ: أَنَّ عُمَرَ ﴿ مَانَ يَجْهَرُ بِهَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.
 غَيْرُكَ.

# بَابُ وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ

٢٠١٠ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَهِ اللّهِ : أَنَّهُ رَأَى النّبِي ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصّلاةِ كَبَرَ - وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ -، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثّوْبِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ مِنَ الثّوبِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ مَنَ الثّوبِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ كَبَرَ فَرَكَعَ ، فَلَمَّا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَيْهِ.

### بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ

صَلاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمُّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ - ثَلَاثًا - غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ الْجِي هُرِيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ! فَقَالَ: اقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ؛ فَإِنِّي الْجِيهُ هُرِيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ! فَقَالَ: اقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ؛ فَإِنِّي وَبَيْنَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿ٱلْحَكَمْدُ لِلّهِ رَبِّ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿ٱلْحَكَمْدُ لِلّهِ رَبِّ مَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَ عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: ﴿مَالِكِ بَوْمِ النّهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: ﴿مَالِكِ بَوْمِ النّهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: ﴿مَالِكِ بَوْمِ النّهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. وَقَالَ مَرَّةً: فَوْضَ إِلَيَّ عَبْدِي .. فَإِذَا قَالَ: ﴿مَالِكِ بَوْمِ اللّهُ مَعْدَى اللهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيَ عَبْدِي. وَقَالَ مَرَّةً: فَوْضَ إِلَيْ عَبْدِي .. فَإِذَا قَالَ: ﴿مَالِكِ بَوْمِ اللّهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَيْ عَبْدِي. وَقَالَ اللهُ عَبْدِي .. وَقَالَ مَرَّةً: فَوْضَ إِلَى عَبْدِي .. فَإِذَا قَالَ: ﴿ وَاللّهُ مَنْ عَبْدِي .. وَقَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي .. وَقَالَ : هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي .. وَقَالَ : هَذَا اللّهُ مَنْدِي مَا سَأَلَ. فَالَ: هَذَا اللّهُ مَا سَأَلَ. فَالَا: هَذَا اللّهُ مَلْكَ اللّهُ مَلْكَ اللّهُ مَنْ مَا سَأَلَ. فَيْ الْمُعْشُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا اللّهُ كَالْهُ كَالَانَ هَلَا اللهُ مَلْكَ اللهُ مَلْكَ اللّهُ مَلْكَ اللهُ كَالَا اللهُ كَالَ اللهُ كَالَانَ هَاللّهُ الللّهُ اللّهُ كَالْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَالَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### بَابٌ مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ

الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ بِ ﴿ الْخَنْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ بِ ﴿ الْخَنْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ لُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبُهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتُويَ قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتُويَ جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّجِيَّةَ، وَكَانَ يَفُولُ فِي كُلِّ رَحْعَتَيْنِ التَّجِيَّةَ، وَكَانَ يَفُولُ فِي كُلِّ رَحْعَتَيْنِ التَّجِيَّةَ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْفِي أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَىٰ السَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْسَلِيمِ.

# بَابٌ نَهْي الْمَأْمُومِ عَنْ جَهْرِهِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ إِمَامِهِ

الظَّهْرِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِي بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ. قَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا.

#### بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ

٢٠١٤ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ وَ اللهِ، قَالَ: صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ ﷺ الصَّبْحَ بِمَكَّةَ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ، حَتَّى جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ، أَخَذَتِ النَّبِيِّ ﷺ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ.

# بَابُ نَسْخِ التَّطْبِيقِ بَيْنَ الْكَفَّيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ

خَارِهِ، وَهَ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةً، قَالَا: أَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ وَهَ الْهِ فِي دَارِهِ، فَقَالَ: أَصَلَّى هَوُلَاءِ خَلْفَكُمْ؟ فَقُلْنَا: لَا. قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا. فَلَمْ يَأْمُونَا بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ، بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا عَلَى رُكَبِنَا، فَضَرَبَ أَيْدِينَا، وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِينَا عَلَى رُكِبِنَا، فَضَرَبَ أَيْدِينَا، وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثًة وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَيْهِ، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثُو مِنْ ذَلِكَ فَلْيَوْمَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَكَلُومَ فَلَكَانِي أَنْظُرُ إِلَى فَلْيَوْمَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَكُمُ فَلَا اللهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلْيَحْنَا، وَلْيُطَبِّقُ بَيْنَ كَفَيْهِ، فَلَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى فَلْيَقُومُ مَا حَدُكُمْ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلَالًا فَيَالَا فَيْ أَنْ اللهُ إِلَى فَلْيَقُومُ كُمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا إِلَى فَلْيَوْمُ وَلَا عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلَيْ قَالَ إِلَى فَلْيَوْمَ رَاكِعٌ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلَيْعَالِهُ وَلَا وَلَعَ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلَيْعَالِهُ وَلُولُومُ وَلَاكُمْ بَيْنَ كَفَيْهِ، فَلَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى فَلْيَوْمُ وَلَاكُمْ وَلَاكُمْ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلَيْهِ وَلَا وَكُمْ رَاكِعٌ عَلَى فَوْ رَاعِيْهِ وَلَا وَلَا مُعَ رَاعِعْ وَلَا وَلَكُمْ أَلَوهُ وَلَا وَلَعُ حَلَى فَعِذَذَيْهِ وَلَا وَلَيْ وَلَيْهِ وَلَا وَلَاكُمْ وَلَا وَلَا وَلَوْمُ وَلَا وَلَا مُعَلَى فَالَا وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا وَلَا اللّهِ وَلَوْ وَلَا وَلَا وَلَا مَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَلَوْمُ وَلَا وَلَكُمْ أَلَوْهُ وَلَا وَلَكُومُ وَلَا وَلَا مَلَا وَلَا وَلَا وَلَكُومُ وَلَوْمُ وَلَا وَلَكُمْ أَلَوْهُ وَلَا وَلَا وَلَا مُعْ وَلَا وَلَوْمُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَوْمُ وَلَا وَ

# بَابٌ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

٢٠١٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَلَيْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا مِنْ مَنْ الرُّكُوعِ قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ

عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ إِنَّ النَّبِيَ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا طُهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ.

#### بَابُ فَضْلِ السُّجُودِ

٢٠١٧ - عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ . مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللهُ بِهِ الْجَنَّة وَاللهُ عَمَالِ إِلَى اللهِ .. فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ اللهُ عَمَالِ إِلَى اللهِ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ الشَّالِثَة ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِكَثْرَة الشَّالِثَة ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِكَثْرَة السَّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ اللهُ بِهَا خَطِيئَةً.

٢٠١٨ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ رَاهِ اللهُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ رَهُ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِي: سَلْ. فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: فَأَعِنِّي عَلَى مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: فَأَعِنِي عَلَى الْجَنَّةِ السُّجُودِ.

٢٠١٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء.

### بَابُ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٧٠٢٠ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ.

# بَابُ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوع

٢٠٢١ \_ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبَصَرِي، وَمُخِي، وَبَصَرِي، وَمُخِي، وَمَضِي، وَمَضِي، وَمَخْي، وَمَظْمِي، وَعَصَبِي.

#### بَابُ مَا يُقَالُ فِي السُّجُودِ

٢٠٢٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ عَلَيْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلّهُ، دِقَّهُ وَجِلّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ.

٢٠٢٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَلَى بَطْنِ قَلَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ، فَالْتَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ مَنْصُوبَتَانِ، وَهُو يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ مَنْصُوبَتِكَ، وَاعُودُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَنْنَيْتَ عَلَى فَشَوبَتِكَ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَنْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

٢٠٢٤ ـ عَنْ عَلِيٍّ ظَلَيْهِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ \_ . وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

# بَابٌ جَوازِ لَغَنِ الشَّيْطَانِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، وَالتَّعَوُّذِ مِنْهُ

٢٠٢٥ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَسُّيه، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: أَعُودُ بِاللهِ مِنْك! ثُمَّ قَالَ: أَلْعَنْك بِلَعْنَةِ اللهِ. - ثَلَاثًا -، وَبَسَطَ يَدَهُ
 كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْتًا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَدْ سَمِعْنَاكَ

تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ. قَالَ: إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسَ جَاءً بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي، فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -، ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ، فَلَمْ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -، ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ، فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ، وَاللهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لَمْ ضَبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

خَفْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَ اللهِ : أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلَى النَّبِيَ عَلَى النَّبِيَ عَلَى النَّبِيَ عَلَى الْعَاصِ وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي، يَلْبِسُهَا عَلَيً! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: خِنْزَبٌ، فَإِذَا يَلْبِسُهَا عَلَيً! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا. قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا. قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَذْهَبَهُ الله عَنِي.

# بَابُ النَّهِي عَنْ كُفِّ الشَّعْرِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلاةِ

٧٠٢٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ، فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُونٌ.

#### بَابٌ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلاةِ

قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَسَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى دُكْبَتِهِ - وَفِي دِوَايَةٍ: فَخِذِهِ - الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ. وَفِي دِوَايَةٍ: السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ. وَفِي دِوَايَةٍ: السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِلَيْهَامَهُ عَلَى إصْبَعِهِ الْوُسْطَى، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَلَعَا إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَلَعَا بِهَا، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطَهَا عَلَيْهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ -، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.

#### بَابٌ جَوَازِ الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ

٢٠٢٩ ـ عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ. فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ﷺ.

# بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا رَوَاهُ أَبُو مُوسَى رَابُ

مُوسَى ﴿ اللّٰهِ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيّ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى ﴿ اللّٰهِ صَلَاةً ، فَلَمّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أُقِرَتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالرَّكَاةِ . فَلَمّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلَاةَ وَسَلّمَ انْصَرَفَ ، فَقَالَ : أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ أَيْكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ أَيْكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : فَأَرَمَّ الْقَوْمُ . ثُمَّ قَالَ : مَا قُلْتُهَا ! وَلَقَدْ كَذَا وَكَذَا ؟ فَقَالَ : لَعَلّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتَهَا ؟ قَالَ : مَا قُلْتُهَا ! وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعنِي بِهَا . فَقَالَ : لَعَلّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتَهَا ؟ قَالَ : مَا قُلْتُهَا ! وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعنِي بِهَا . فَقَالَ : لَعَلّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتُهَا ، وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلّا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَلَا مَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ ؟ إِنَّ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعنِي بِهَا . فَقَالَ : إِمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ ؟ إِنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَطَبْنَا ، فَقَالَ : إِذَا صَلَّيْتُمْ وَلَا اللهِ عَلْمُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمُوسَى : أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ ؟ إِنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَى خَطْبَنَا ، فَقَالَ : إِذَا صَلَّيْتُمُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَلَولَ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا الْمَثْكَالِينَ ﴾ ، فَقُولُوا : فَوَلُوا : فَلَا اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ

آمِينَ؛ يُجِبْكُمُ اللهُ، فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّا الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ، فَإِنَّا لَكَ اللهِ عَلَىٰ يَعْلَكُ بِيلْكَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ؛ يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ عَلَىٰ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ عَلَىٰ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَإِذَا كَبَرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ. فَقَالَ مَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: فَيَلْكَ بِيلْكَ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ اللهِ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

# بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عِيِّا

٢٠٣١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الشَّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ السَّلَوَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.

# بَابُ الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ

٢٠٣٢ - عَنْ عَلِيٍّ وَ النَّبِيَ ﷺ كَانَ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ النَّبِيَ ﷺ كَانَ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُدِ وَالتَّسْلِيمِ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا سَلَّمَ -: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَنْتَ أَغْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ أَخَرْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

# بَابُ السَّلَامِ لِلتَّحْلِيلِ مِنَ الصَّلَاةِ

۲۰۳۳ \_ عَنْ سَعْدِ ظُلْهُ، قَالَ: كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدُهِ.

# بَابُ النَّهِي عَنِ الِّإِشَارَةِ بِالْيَدِ عِنْدَ السَّلَامِ

٢٠٣٤ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ وَصْلِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بِغَيْرِهَا

٢٠٣٥ ـ عَنِ السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ مُعَاوِيَةً فَلَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَحُرُجَ وَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَمَرَنَا بِذَلِكَ: أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَحُرُجَ وَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَمَرَنَا بِذَلِكَ: أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَحْرُجَ .

### بَابُ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

٢٠٣٦ \_ عَنْ ثَوْبَانَ عَلَيْهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ السَّلَامُ، ثَبَارَكْتَ ذَا صَلَاتِهِ السَّلَامُ، ثَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

• وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَ إِنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَفْعُدُ إِلَّا

مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

٢٠٣٧ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنَّ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلُّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْك، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.

# بَابٌ مَا يُقْرَأُ فِي سُنَّةِ الْفَجْرِ

الْفَجْرِ: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُ ٱلْكَنِهُ رَبُوهَ فَهُ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَي الْفَجْرِ: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَنِهُ وَ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾.

٢٠٣٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكُعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا: ﴿ قُولُواْ مَامَنَكَا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ الْآيَةَ النِّيَةِ فِي الْمُؤَرَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ مِنْهُمَا: ﴿ مَامَنَنَا بِاللهِ وَاللهَ مَنْ الْمَنْكُونَ ﴾. اللَّهِي فِي الْآخِرةِ مِنْهُمَا: ﴿ مَامَنَا بِاللَّهِ وَاللَّهَ مَا أَنْنَا مُسْلِمُونَ ﴾. وفِي دِوَايَةٍ: الَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ: ﴿ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاتِم بَيْنَنَا وَبَيْنَكُونِ ﴾.

# بَابٌ فَضْلِ الْجُلُوسِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ الصُّبْحِ

\* ٢٠٤٠ عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَالَّهُ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

# بَابُ صَلاَةِ الْأَوَّابِينَ

٢٠٤١ ـ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ظُوْبُهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى، فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ.

#### بَابُ فَضلِ السُّنَّةِ الرَّاتِبَةِ

٢٠٤٢ \_ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يُصَلِّي لِلَّهِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الوُضُوء، يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يُصَلِّي لِلَّهِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الوُضُوء، ثُقُولُ: مَا مِنْ عَبْدِ مُسْلِم يُصَلِّي لِلَّهِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الوُضُوء، ثُمَّ مَسْلَق صَلَّى لِلَّهِ \_ كُلَّ يَوْم ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ؛ إِلَّا بَنِي اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِيهِنَّ بَعْدُ.

### بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلاَةِ النَّافِلَةِ فِي بَيْتِهِ

٢٠٤٣ ـ عَنْ جَابِرٍ ﴿ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ ؛ فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ ؛ فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا.

#### بَابُ الدُّعَاءِ فِي صَلاّةِ اللَّيْلِ وَقِيَامِهِ

بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتُ عَائِشَةَ وَقَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ: اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَاثِيلَ وَمِيكَاثِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا لَلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم.

# بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطُوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ اللَّيلِ

قَرِيبًا مِمًا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى. فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِمَا رَكَعَ الْأَعْلَى. فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِمَا رَكَعَ النَّسَاءِ فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِمَا الْعَيْمِ. فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ النَّسَاءِ فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِمْ الْعُتَعَ النَّسَاءِ فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِمَّا لَا سُجُودُهُ قَرِيبًا مِمْ رَكَعَ النَّا مَا رَكِعَ الْمُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَمَ قَالَ السَّعِ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَمَ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَمَ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمًا رَكَعَ، فَعَالَ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى. فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ، فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى. فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ.

# بَابٌ جَامِعِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَمَنْ نَامَ عَنْهَا أَوْ مَرِضَ

فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا، فَيَجْعَلَهُ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا، فَيَجْعَلَهُ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ، وَيُجَاهِدَ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَقِيَ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَنَهُوهُ عَنْ ذَلِكَ، وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ فِي حَيَاةِ نَبِيِّ اللهِ عَنْ وَتْر رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَتْر رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَتْر رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى مَعْتَهَا، فَأَتَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلْ وَتْر رَسُولِ اللهِ عَنْ وَتْر رَسُولِ اللهِ عَنْ وَتْر رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

عَائِشَةَ فِيْهَا، فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيْهَا، فَأَذِنَتْ لَنَا، فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَحَكِيمٌ؟ فَعَرَفَتُهُ، فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَتْ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَام. قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قَالَ: ابْنُ عَامِر. فَتَرَحَّمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَتْ خَيْرًا \_ قَالَ ۚ قَتَادَةُ: وَكَانَ أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدِ \_، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى؟ قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ كَانَ الْقُرْآنَ. قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلَا أَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَمُوتَ، ثُمَّ بَدَا لِي فَقُلْتُ: أَنْبِئِينِي عَنْ قِيَام رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُزَّيِّلُ ﴾ ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَتْ: فَإِنَّ اللهَ وَإِلَّا الْفَرَضَ قِيَامَ اللَّيْل فِي أُوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا، وَأَمْسَكَ اللهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَىْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ التَّخْفِيفَ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ. قَالَ: قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْل، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ، فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ. فَلَمَّا سَنَّ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْع، وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الْأَوَّلِ، فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ. وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَام اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلَا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْح، وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ. قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهَا، فَقَالَ: صَدَقَتْ، لَوْ كُنْتُ أَقْرَبُهَا أَوْ أَدْخُلُ عَلَيْهَا لَأْتَيْتُهَا حَتَّى تُشَافِهَنِي بِهِ. قَالَ: قُلْتُ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا حَدَّثْتُكَ حَدِيثَهَا.

٢٠٤٧ ـ عَنْ عُمَرَ رَهِ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.

### بَابُ: فِي اللَّيْلِ سَاعَةٌ مُسْتَجَابٌ فِيهَا الدُّعَاءُ

٢٠٤٨ ـ عَنْ جَابِرٍ رَهِ اللهُ مَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ.

# بَابٌ: مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ

٢٠٤٩ ـ عَنْ جَابِرٍ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةً، وَذَلِكَ أَفْضَلُ.

# بَابٌ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَأَرْجَى أَوْقَاتِ طَلَبِهَا، وَبَيَانِ عَلَا مَاتِهَا

• ٢٠٥٠ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَيَّ بْنَ كَعْبِ عَلَيْهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. فَقُالَ: رَحِمَهُ اللهُ! أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلَ النَّاسُ، أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي فَقَالَ: رَحِمَهُ اللهُ! أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلَ النَّاسُ، أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَثْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ؟ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ مَنْ وَعَيْدِ لَا شُعَاعَ لَهَا.

٢٠٥١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِهُ، قَالَ: تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَذْكُرُ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقَّ جَفْنَةٍ؟.

#### كِتَابُ الْجُمُعَةِ

#### بَابُ فَضُلِ يَوْمِ الْجُمُّعَةِ

٢٠٥٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا النَّبِيَ ﷺ قَالَ: خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

#### بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ

٢٠٥٣ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ اللهُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: لَيَنْتَهِبَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ.

# بَابٌ مَا يُقَالُ فِي اسْتِفْتَاحِ الْخُطْبَةِ

٢٠٥٤ عن ابْنِ عَبّاسٍ هَ أَنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةَ، وَكَانَ مِنْ أَذْدِ مَنُ وَكَانَ مِنْ أَذْدِ الرِّيحِ، فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا مَجْنُونٌ. فَقَالَ: لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ؛ لَعَلَّ الله يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ. قَالَ: فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ، وَإِنَّ الله يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الْحَمْدَ لِلّهِ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْحَمْدَ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مَا يَعْدُ مَلَاءِ! فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَمُنْ يَعْدُدُ وَلَاءًا فَا اللهُ عَلَاءًا فَا اللهُ عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَلَاءًا وَاللّهُ عَلَيْهُ فَلَاءًا وَاللّهُ عَلَى عَلَيْهِ فَلَاءًا فَا عَادَهُنَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،

فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ، وَقَوْلَ السَّحَرَةِ، وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ، فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَوُلَاءِ، وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبَحْرِ؛ هَاتِ يَدَكَ أُبَايِعْكَ عَلَى الْإِسْلَامِ. فَبَايَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: وَعَلَى قَوْمِك؟ قَالَ: وَعَلَى عَرْمِي الْإِسْلَامِ. فَبَايَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: وَعَلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ قَوْمِي. فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَى سَرِيَّةً، فَمَرُّوا بِقَوْمِهِ، فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ لِلْجَيْشِ: هَلْ أَصَبْتُم مِنْ هَوُلَاءِ شَيْئًا؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً. لِلْجَيْشِ: هَلْ أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً. فَقَالَ : رُدُّوهَا؛ فَإِنَّ هَوُلَاءِ قَوْمُ ضِمَادٍ.

### بَابُ اجْتِنَابِ الْمُبْهَمَاتِ فِي الْخُطْبَةِ

٢٠٥٥ - عَنْ عَدِيٌ بْنِ حَاتِمٍ وَهُمَّهُ: أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ،
 فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بِشْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ! قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ.

### بَابُ قِرَاءَةِ سُورَةِ ﴿نَا ﴾ فِي الْخُطْبَةِ

٢٠٥٦ ـ عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ ﴿ اللهِ اللهُ ال

# بَابُ ذَمِّ رَفْعِ الْيَدَيْنِ جَمِيعًا فِي الْخُطْبَةِ

٢٠٥٧ ـ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ ﴿ اللهُ مَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ الْقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ الْقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ.

#### بَابُ التَّعْلِيمِ فِي الْخُطْبَةِ

٢٠٥٨ ـ عَنْ أَبِي رِفَاعَةَ رَجُلٌ عَرِيبٌ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَهُوَ يَخُطُبُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَجُلٌ غَرِيبٌ، جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ، لَا يَخْطُبُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَجُلٌ غَرِيبٌ، جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ، لَا يَلْرِي مَا دِينُهُ. قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَأْتِيَ بِكُرْسِيٍّ حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا، فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَ آخِرَهَا.

#### بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ

٢٠٥٩ \_ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَإِلَّا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَقْرَأُ فِي الْجِيدَيْنِ وَفِي الْجُمْعَةِ بِ ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ وَ﴿ مَلْ أَتَلَكَ حَدِيثُ ٱلْعَيشَيَةِ ﴾. قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمْعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِوَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ: ﴿ مَلْ أَنْكَ ﴾.

٢٠٦٠ عنِ ابْنِ أَبِي رَافِعِ، قَالَ: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَلَيْهُ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَخَرَجَ إِلَى مَكَةَ، فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَة، فَقَرَأَ بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ﴾. قَالَ: فَأَدْرَكْتُ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ﴾. قَالَ: فَأَدْرَكْتُ أَبِي الْمُرِيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا يِالْكُوفَةِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

#### بَابُ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ

٢٠٦١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ مَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا.

#### بَابُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

٢٠٦٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا صَلَّىٰتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّوا أَرْبَعًا. قَالَ سُهَيْلٌ: فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ.

### كِتَابُ الْمِيدَيْنِ

# بَابُ مَا يُقِّرَأُ فِي صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ

٢٠٦٣ ـ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَ اللهِ مَالَ أَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَ اللهِ مَالَ أَبَا وَاقِدِ اللَّيْدِيَ وَ الْفَضَى وَالْفِطْرِ؟ أَبَا وَاقِدِ اللَّيْدِيَ وَ الْفَضَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِ مَا بِ ﴿ قَلْ وَالْفُرْهَ اِن ٱلْمَجِيدِ ﴾ وَ﴿ ٱفْتَرَبَ ٱلسَاعَةُ وَالشَقَ الْمُتَمَرُ ﴾.
ٱلْمَمَرُ ﴾.

#### كِتَابُ السَّفَرِ

### بَابٌ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا

٢٠٦٤ ـ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَ الله عَلَيْكُمُ اللَّذِينَ كَفُرُوا هِ فَ هَا دُ أُمِينَ عَلَيْكُمُ اللَّذِينَ كَفُرُوا هِ فَ هَا دُ أَمِنَ الصَّلَوة إِنْ خِفْتُم أَن يَفْئِنكُمُ اللَّذِينَ كَفُرُوا هِ، فَ هَا دُ أَمِنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهُ عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ.

٢٠٦٥ عنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَىٰ: كَيْفَ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ؛ سُنَّةَ كَيْفَ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ؛ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ.

© 0 0

#### كِتَابُ الاسْتِسْقَاءِ

بَابٌ: لَيْسَتِ السَّنَةُ بِأَنْ لَا تُمْطَرُوا

بِأَنْ لَا تُمْطَرُوا، وَلَكِنِ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا.

بَابُ حَسْرِ الثَّوبِ حَتَّى يُصِيبَهُ الْمَطْرُ

٢٠٦٧ - عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَضَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَطَرٌ، فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ثُوبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى.



# كِتَابُ الْجَنَائِزِ

#### بَابُ اسْتِحْبَابِ عِيَادَةِ الْمَرْضَى

٢٠٦٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدْبَرَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : يَا أَخَا الْأَنْصَارِ! كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً؟ فَقَالَ: صَالِحٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، وَنَحْنُ بِضَعَةَ عَشَرَ مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ، وَلَا خِفَافٌ، وَلَا قَلَانِسُ، وَلَا قُمُصٌ، نَمْشِي بِضْعَةَ عَشَرَ مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ، وَلَا خِفَافٌ، وَلَا قَلْانِسُ، وَلَا قُمُصٌ، نَمْشِي فِي تِلْكَ السِّبَاخِ، حَتَّى جِئْنَاهُ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ، حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ.

#### بَابٌ فَضْلِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

٢٠٦٩ - عَنْ ثَوْبَانَ رَهِهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلُ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ. وَفِي رِوَايَةٍ: قِيلَ: وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: جَنَاهَا.

٧٠٧٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَاهُ اللهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : إِنَّ اللهَ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي. قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي.

# بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ أَوِ الْمَيِّتِ

إِذَا حَسَنَةً، قَالَتْ: فَقُلْتُ، فَأَعْ سَلَمَةً عَلَى اللهُ عَلَى مَا كَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَة يُوَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَى فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ. قَالَ: قُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ. قَالَ: قُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً. قَالَتْ: فَقُلْتُ، فَأَعْقَبْنِي اللهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ: مُحَمَّدًا عَلَى اللهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ: مُحَمَّدًا عَلَى اللهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ: مُحَمَّدًا عَلَى اللهُ مَنْ هُو خَيْرٌ لِي مِنْهُ اللهِ اللهُ مَنْ هُو خَيْرٌ لِي مِنْهُ: مُحَمَّدًا اللهُ اللهُ مَنْ هُو خَيْرٌ لِي مِنْهُ اللهُ اللّهُ ا

# بَابُ تَلْقِينِ الْمَوْتَى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

٢٠٧٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ هَ اللهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

# بَابُ الْأَمْرِ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ

٢٠٧٣ \_ عَنْ جَابِرِ رَهِ اللهِ اللهِ النَّبِيَّ النَّبِيَ اللهِ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِثَلَاثٍ يَقُولُ: لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ.

٢٠٧٤ \_ عَنْ جَابِرٍ وَ الله ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ.

#### بَابٌ فِي إِغْمَاضِ الْمَيَّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حُضِرَ

٢٠٧٥ \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَى أَبِي اللَّهِ عَلَى أَبِي اللَّهِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ.

فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُوَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ ذَرَجَتَهُ فِي الْمَلائِكَةَ يُومُنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ ذَرَجَتَهُ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالِمِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالِمِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَاغْشِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوَّرْ لَهُ فِيهِ.

### بَابُ تَلَقِّي الْمَلَائِكَةِ لِلرُّوحِ إِذَا خَرَجَتْ

كَانِ يُصْعِدَانِهَا. قَالَ حَمَّادٌ: فَذَكَرَ مِنْ طِيبِ رِيجِهَا، وَذَكَرَ الْمِسْكَ. قَالَ: مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا. قَالَ حَمَّادٌ: فَذَكَرَ مِنْ طِيبِ رِيجِهَا، وَذَكَرَ الْمِسْكَ. قَالَ: وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ، وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ، وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ. فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ عَلَى، ثُمَّ يَقُولُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آجِرِ الْأَجَلِ. وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ \_ قَالَ حَمَّادٌ: وَذَكَرَ مِنْ قِبَلِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ. وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ \_ قَالَ حَمَّادٌ: وَذَكَرَ مِنْ قِبَلِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَرَدَ لَالْأَرْضِ. قَالَ: فَيُقَالُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَرَدً لَلْأَرْضِ. قَالَ: فَيُقَالُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَرَدً لَكُنْ عَلَى أَنْهِ هَكَذَا.

#### بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

٧٠٧٧ \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: مَا أَمَرَهُ اللهُ \_: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أُجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا. قَالَتْ: فَلَمَّا تُوفِّي أَبُو اللهِ عَيْرًا مِنْهَا. قَالَتْ: فَلَمَّا تُوفِّي أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَخْلَفَ اللهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ: رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَخْلَفَ اللهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ: رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَخْلَفَ اللهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ:

وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي

سَلَمَةَ؟ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا، فَأَخْلَفَ اللهُ لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ قُلْتُهَا، فَأَخْلَفَ اللهُ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ لِي بِنْتًا، وَأَنَا غَيُورٌ. فَقَالَ: أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللهَ أَنْ يَخْطُبُنِي لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ لِي بِنْتًا، وَأَنَا غَيُورٌ. فَقَالَ: أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللهَ أَنْ يَخْطِبُنِي لَهُ، وَأَدْعُو اللهَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ.

#### بَابُ البُّكَاءِ عَلَى الْمَيْتِ

٢٠٧٨ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَ اللَّٰتُ: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ غَرِيبٌ وَفِي أَرْضِ غُرْبَةٍ؛ لَأَبْكِينَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ! فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ، إِذْ أَقَبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الصَّعِيدِ تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللهُ مِنْهُ؟ - رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللهُ مِنْهُ؟ - مَرَّتَيْنِ - فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْكِ.

### بَابُ فَضَٰلِ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدٌ فَيَحْتَسِبَهُ

٢٠٧٩ ـ عَنْ أَبِي حَسَّانَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ هَا اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِحَدِيثٍ تُطَيِّبُ بِهِ مَاتَ لِيَ ابْنَانِ، فَمَا أَنْتَ مُحَدِّثِي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِحَدِيثٍ تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: نَعَمْ: صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ، يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: نَعَمْ: صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ، يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: نَعَمْ: صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ، يَتَلَقَّى أَحَدُهُمُ أَنْفُ الْجَنَّةِ، فَلَا يَصَيْفَةٍ ثَوْبِكَ هَذَا، فَلَا يَتَنَاهَى حَتَّى يُدْخِلَهُ اللهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّة.

### بَابُ: مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ مُسْلِمًا شُفِّعُوا فِيهِ

٢٠٨٠ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ، فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ. قَالَ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَلَا: يَا كُرَيْبُ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ. قَالَ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَخْرِجُوهُ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، أَخْرِجُوهُ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ،

فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ.

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَفِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا الهِ اللهِ ا

#### بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

٢٠٨١ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا.

#### بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيَّتِ فِي الصَّلاَةِ

٣٠٨٢ - عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ عَلَىٰهُ ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰهُ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰهُ وَعَافِهِ جَنَازَةٍ ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ القَوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْدِلْهُ الْجَنَّة ، وَأَعِدْهُ وَالْعَلْمُ وَعَذَابَ مَنْ عَذَابِ النَّادِ - وَفِي رِوَايَةٍ : وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ مِنْ عَذَابِ النَّادِ - وَفِي رِوَايَةٍ : وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّادِ - . قَالَ : حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ .

#### بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

٢٠٨٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

يُدْخَلُ بِهَا الْمَسْجِدَ! فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَى أَنْ يَعِيبُوا مَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ! عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يُمَرَّ بِجَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ. وَفِي رَوَايَةٍ: عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ: سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ.

# بَابُ تَرْكِ الْإِمَامِ الصَّلاةَ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ

٢٠٨٤ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً وَ الله عَلَا : أُتِيَ النَّبِيُ الله بِرَجُلِ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

# بَابُ رُكُوبِ الْمُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا انْصَرَفَ

٢٠٨٥ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَهُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

# بَابٌ فِي اللَّحْدِ وَنَصْبِ اللَّبِنِ عَلَى الْمَيِّتِ

٢٠٨٦ \_ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصِ ﴿ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ: الْحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا؛ كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ.

#### بَابٌ جَعْلِ الْقَطِيفَةِ فِي الْقَبْرِ

٢٠٨٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ مَالَ: جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ.

### بَابُ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

٢٠٨٨ \_ عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ رَهُٰ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا \_، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ.

# بَابُ النَّهِي عَنْ تَجْصِيصِ الْقَبْرِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ

٢٠٨٩ - عَنْ جَابِرٍ ظَلْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

# بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُّوسِ عَلَى الْقَبْرِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ

٢٠٩٠ ـ عَنْ أَبِي مَرْثَدِ الْغَنَوِيِّ صَلَّىٰهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا.

٢٠٩١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَأَنْ يَجُلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ.

### بَابُ إِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَالتَّعَوُّذِ مِنْهُ

٢٠٩٢ ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ هَا اللهِ ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ اللهِ فِي حَاثِطِ لِبَنِي النَّجَّارِ عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتْ بِهِ، فَكَادَتْ تُلْقِيهِ، وَإِذَا أَقْبُرُ سِتَّةٌ \_ أَوْ خَمْسَةٌ، أَوْ أَرْبَعَةٌ \_، فَقَالَ: مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُرِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا. قَالَ: فَمَتَى مَاتَ هَوُلَاءِ؟ قَالَ: مَاتُوا فِي الْإِشْرَاكِ. فَقَالَ: إِنَّ مَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذُهِ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ

عَذَابِ النَّارِ، قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، فَقَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. قَالُوا: نَعُودُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ. قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

#### بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

٢٠٩٣ - عَنْ بُرَيْدَةَ صَلَّى اللهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا.

# بَابُ اسْتِئْذَانِ النَّبِيِّ ﷺ رَبُّهُ ١ ﴿ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ

٢٠٩٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: زَارَ النَّبِيُ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَرُوا الْقُبُورَ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ.

# بَابٌ مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقُبُورِ، وَالدُّعَاءِ لِأَهْلِهَا

٢٠٩٥ عنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ: أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِي وَعَنْ أُمِّي وَعَنْ أَمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ. قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ وَلِيَّا: أَلَا أُمِّي قَالَ: فَالَتْ عَائِشَةُ وَلِيَّا: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِي وَعَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قُوضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوضَعَهُمَا الَّتِي كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَوضَعَهُمَا عِنْدِي انْقَلَبَ فَوضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوضَعَهُمَا الَّتِي كَانَ النَّبِي عَلَيْهِ فَوضَعَهُمَا عِنْدِي انْقَلَبَ فَوضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوضَعَهُمَا عَنْد رِجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَاضْطَجَعَ، فَلَمْ يَلْبَتْ إِلَّا عِنْد رَعْنَى أَنْ قَدْ رَقَدْتُ، فَأَخَذ رِدَاءَهُ رُويْدًا، وَانْتَعَلَ رُويْدًا، وَفَتَحَ الْبَابَ وَخَرَجَ، ثُمَّ أَجَافَهُ رُويْدًا، فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي، وَاخْتَمَرْتُ، وَتَقَنَّعُ الْبَابَ فَخَرَجَ، ثُمَّ أَجَافَهُ رُويْدًا، فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي، وَاخْتَمَرْتُ، وَتَقَنَّعُ الْبَابَ فَخَرَجَ، ثُمَّ أَجَافَهُ رُويْدًا، فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي، وَاخْتَمَرْتُ، وَتَقَنَّعُ الْبَابَ فَخَرَجَ، ثُمَّ أَجَافَهُ رُويْدًا، فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي، وَاخْتَمَرْتُ، وَتَقَنَعُ مَا الْبَالِ الْقِيَامَ، ثُمَّ إِزَارِي، ثُمَّ الْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ، حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ إِزْارِي، ثُمَّ الْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ، حَتَى جَاءَ الْبَقِيعَ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ

رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ، فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ، فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ، فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ، فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ، فَلَيْسَ إِلَّا أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ، فَقَالَ: مَا لَكِ يَا عَائِشُ حَشْيَا رَابِيَةً؟ قَالَتْ: قُلْتُ: لَا شَيْءَ. قَالَ: لَتُخْبِرِينِي، أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بأبى أَنْتَ وَأُمِّى. فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي، ثُمَّ قَالَ: أَظْنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟ قَالَتْ: مَهْمَا يَكْتُم النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللهُ، نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ، فَنَادَانِي، فَأَخْفَاهُ مِنْكِ، فَأَجَبْتُهُ، فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ، فَكَرهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيع فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ. قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، ظَدًا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ الْغَوْدُنَ، اللَّهُمَّ الْغَوْدُ الْغَوْدُ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ.

وَفِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ ضَفَّتُهُ: أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَة.

**© ©** 

#### كِتَابُ الزِّكَاةِ

#### بَابُ إِرْضَاءِ السُّعَاةِ

٢٠٩٦ - عَنْ جَرِيرٍ ﴿ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا! قَالَ: وَسُولِ اللهِ ﷺ : أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ. قَالَ جَرِيرٌ: مَا صَدَرَ عَنِي مُصَدِّقٌ مُصَدِّقٌ مُصَدِّقٌ مُصَدِّقٌ مَصَدِّقٌ مَا صَدَرَ عَنِي مُصَدِّقٌ مَنْ مَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ .

#### بَابُ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

٢٠٩٧ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةً، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ، وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، وَصَفْوَانَ بْنَ عُلَاثَةً -، كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَقَعَى رَوَايَةٍ: وَعَلْقَمَةً بْنَ عُلَاثَةً -، كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْظَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ:

أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعُبَيْ لِهِ بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعِ فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلَا حَابِسٌ يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي الْمَجْمَعِ وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئٍ مِنْهُمَا وَمَنْ تَخْفِضِ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ قَالَ: فَأَتَمَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهِ مِائَةً.

#### بَابُ تَرْكِ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ

٢٠٩٨ - عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ﴿ مَا اللَّهِ لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَاللهِ لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ

الْغُلَامَيْنِ \_ قَالًا لِي وَلِلْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ \_ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَليٌّ، فَكَلَّمَاهُ، فَأُمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَأَصَابَا مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ. قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا، فَذَكَرًا لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَا تَفْعَلَا؛ فَوَاللهِ مَا هُوَ بِفَاعِلٍ. فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ: وَاللهِ مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلَّا نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا! فَوَاللهِ لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ. قَالَ عَلِيٌّ: أَرْسِلُوهُمَا. فَانْطَلَقَا، وَاضْطَجَعَ عَلِيٌّ. قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ، فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتَّى جَاءَ، فَأَخَذَ بِآذَانِنَا، ثُمَّ قَالَ: أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ؟ ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش. قَالَ: فَتَوَاكَلْنَا الْكَلَامَ، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْتَ أَبَرُ النَّاسِ، وَأَوْصَلُ النَّاسِ، وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ، فَجِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْض هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَنُوَّدِّيَ إِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ. فَسَكَتَ طَوِيلًا حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ، وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أَنْ لَا تُكَلِّمَاهُ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي \_ وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تَحِلُّ - لِآلِ مُحَمَّدٍ؛ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ. ادْعُوَا لِي مَحْمِيَةً \_ وَكَانَ عَلَى الْخُمُس \_ وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. قَالَ: فَجَاءَاهُ، فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ. لِلْفَصْلِ، فَأَنْكَحَهُ، وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ: أَنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ. لِي، فَأَنْكَحَنِي، وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا.

#### بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَةِ

٢٠٩٩ - عَنْ جَرِيرٍ ﴿ مَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي صَدْرِ النَّهَارِ، فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ، عُرَاةٌ، مُجْتَابِي النَّمَارِ، أَوِ الْعَبَاءِ، مُتَقَلِّدِي

السُّيُوفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ صَعِدَ مِنْبَرًا صَغِيرًا، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ \_: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَجِدَةٍ﴾، إِلَــى آخِــرِ الْآيَــةِ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا﴾، وَالْآيَـةَ الَّـنِـي فِـي الْـحَشْـرِ: ﴿ اَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَـنَظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَلِّهِ وَٱنَّقُوا ٱللَّهَ ﴾، تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاع بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ. حَتَّى قَالَ: وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. ـ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَبْطَؤُوا عَنْهُ حَتَّى رُؤِي ذَلِكَ فِي وَجْهِه ـ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ، حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْن مِنْ طَعَام وَثِيَابٍ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.

### بَابُ: الصَّدَقَةُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِغْفٍ

٢١٠٠ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ مَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ ،
 فَقَالَ: هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ.

#### بَابُ الصَّدَقَةِ فِي الْمَسَاكِينِ

٢١٠١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالَىٰ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ ، قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ

مِنَ الْأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ. فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاء، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ. لِلإسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْ فِي السَّحَابَةِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، لِلاسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَحْرُبُ لِلسِّيلِ.، وَالسَّائِلِينَ، وَابْنِ السَّبِيلِ.، وَالسَّائِلِينَ، وَابْنِ السَّبِيلِ.، وَاكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُنًا، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ.

# بَابُ مَنْ جَمَعَ الصَّدَقَةَ وَأَعْمَالَ الْبِرِّ

٢١٠٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ الله عَلَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرِ: أَنَا. قَالَ: فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ: فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمِرِي إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

### بَابُ مَا أَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ

٢١٠٣ - عَنْ عُمَيْرٍ - مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ - هَالَ: أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا، فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ؟ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا، فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ؟ فَضَرَبَنِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: لِمَ ضَرَبْتَهُ؟ فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ! فَقَالَ: الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا.

#### بَابٌ: فِي الْكَفَافِ وَالْقَنَاعَةِ

٢١٠٤ - عَنِ ابْنِ عَمْرِهِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ.

# بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ.

# بَابُ مَنْ تَحِلُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ

حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ عَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ فَنَاأُمْرَ لَكَ بِهَا. ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِك، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِك، قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سُواهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا بَأَكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا سُحْتًا.

### كِتَابُ الصِّيَامِ

### بَابُّ: لَا اغْتِبَارَ بِكِبَرِ الْهِلَالِ وَصِغَرِهِ

٢١٠٧ \_ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: لَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ عَنَّا، فَقُلْنَا: إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلَالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ. فَقَالَ: أَيْ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ! فَقُالَ: إِنَّ اللهَ مَدَّهُ لِلرُّوْيَةِ، فَهُوَ لِلَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ.
رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ مَدَّهُ لِلرُّوْيَةِ، فَهُوَ لِلَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ.

### بَابُ: لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ

مُعَاوِيةَ وَهُمْ بِالشَّامِ. قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ مُعَاوِيةَ وَهُمْ بِالشَّامِ، فَالَّذِهُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ، فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُهُ الْهِلَالَ؟ وَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُمْ وَرَآهُ الْهِلَالَ، فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُهُ وَرَآهُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ اللهِ وَصَامُوا، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ لَسُولُ اللهِ وَصَامُ وَمَا مَرَنَا رَسُولُ اللهِ وَسَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا وَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةً وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا وَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةً وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا وَلَا تَكُنَعُونَ وَلَا اللهِ وَسَامُوا اللهِ وَسَامُوا اللهِ وَسَامُوا اللهِ وَسَامُوا اللهِ وَمَامَ اللهِ وَالَا اللهِ وَسَامُوا اللهِ وَعَلَالًا وَسُولُ اللهِ وَسَامُوا اللهِ وَعَقَالَ: لَا وَالَا اللهِ وَسَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا وَاللّهُ اللهِ وَسَامُوا اللهِ وَيَقَالَ: لَا وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّه

### بَابُ فَضْلِ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

 أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْنُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللهِ الْمُحَرَّم.

# بَابُ: أَيُّ يَوْمٍ يُصَامُ فِي عَاشُورَاءَ؟

٢١١٠ عن الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ.
 فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا. قُلْتُ:
 هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصُومُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

## بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ

٢١١١ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَلَىٰهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيبَامِ الدَّهْرِ.

### بَابٌ صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

إِنْ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةً عَالِثُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ.

# بَابُ اسْتِحْبَابِ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَوْمِ الْاثْنَيْنِ

كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْه، قَالَ: رَجُلٌ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْه، فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْه، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ عَلَيْه غَضَبَهُ قَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا - وَفِي رِوَايَةٍ: وَبِبَيْعَتِنا رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا - وَفِي رِوَايَةٍ: وَبِبَيْعَتِنا بَيْعَةً -، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ. فَجَعَلَ عُمَرُ يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا

وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ ﷺ. قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي طُوِقْتُ ذَلِكَ - وَفِي رِوَايَةٍ: لَيْتَ أَنَّ اللهَ قَوَّانَا لِهُ عَوْمَيْنِ؟ قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي طُوقْتُ ذَلِكَ - وَفِي رِوَايَةٍ: لَيْتَ أَنَّ اللهَ قَوَّانَا لِلهَ لِللهَ عَلَالَ مَسُولُ اللهِ ﷺ: فَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلَى لِللهِ لَلهِ أَنْ يُكَفِّرَ رَمْضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ اللهَّهْرِ كُلِّهِ. صِيَامُ يَوْمٍ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاثْنَيْنِ، قَالَ: ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَومٌ بُعِثْتُ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ.

٢١١٤ - عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ: أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَبِيًّا: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ أَيِّ مَنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ مَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ.

# بَابٌ جَوَازِ صَوْمِ النَّافِلَةِ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزُّوالِ

٢١١٥ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ ﷺ ذَاتَ يَوْم، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا: لَا. قَالَ: فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ. ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا أَخَرَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ. فَقَالَ: أُرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا. فَأَكَلَ: مَا رَسُولَ اللهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ. فَقَالَ: أُرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا. فَأَكَلَ.

### كِتَابُ الْمَجّ

#### بَابُ صِخَةٍ حَجِّ الصَّبِيِّ

بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ؟ قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللهِ. فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجُرٌ.

## بَابُ الْهَدِّي إِذَا عَطَبَ فِي الطَّرِيقِ

٢١١٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ ذُوَيْبًا - أَبَا قَبِيصَةَ - حَدَّثُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ وَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ ضَعْتِهَا، وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسِتَّ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: بِثَمَانَ \_ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ، وَأَمَّرَهُ فِيهَا.

### بَابٌ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ الْأَنْسَاكِ الثَّلَاثَةِ

٢١١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَنْ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ لَيُهِلَّنَ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا.

#### بَابٌ جَوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرِمِ عَيْنَيْهِ

٢١١٩ ـ عَنْ عُثْمَانَ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ: ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ.

بَابٌ مَا يَلْزَمُ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَةً مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّغْيِ

رَجُلٌ، فَقَالَ: أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ؟ فَقَالَ: رَجُلٌ، فَقَالَ: أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِفَ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُ وَرَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا! فَقَالَ: وَأَيُّنَا لَمْ تَعْنِهُ الدُّنْيَا؟ وَقَالَ: وَأَيْنَا لَمْ قَدْ فَتَنَنّهُ الدُّنْيَا؟ وَقَالَ: وَأَيْنَا لَمُ تَعْنِهُ اللهُ عَلَيْهُ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَقِي رِوَايَةٍ: وَسَعَى بَيْنَ الطَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ، فَبِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَسَعَى بَيْنَ الطَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ، فَبِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ تَأْخُذَ، أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟.

### بَابٌ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ

تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى حَاجٌ. فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَى وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّد بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى: كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ: اغْتَسِلِي، وَاسْتَغْفِرِي بِقُوْبٍ، وَأَحْرِمِي. فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ، فَي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، فَي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، فَي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، فَي الْمُسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، فَطَلَاقُ إِلَى مَدِ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ،

وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَام إِبْرَاهِيمَ عَلِيهِ، فَقَرَأً: ﴿وَأَيَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلِّي ﴾، فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ وَ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنِرُونَ ﴾ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكُن فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأً: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾، أَبْدَأُ بِمَا بَدَأُ اللهُ بِهِ. فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَريك لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى، حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كُمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَجَدَ فَاطِمَةً مِمَّنْ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا. قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةً لِلَّذِي صَنَعَتْ، مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: صَدَقَتْ، صَدَقَتْ. وَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ مِائَةً. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنِّي، فَأَهَلُّوا بِالْحَجّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرِ تُضْرَبُ

لَهُ بِنَمِرَةً، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا تَشُكُ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ، وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَى مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَم أَضَعُ مِنْ دِمَاثِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْن الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأُوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا: رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِب، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابُ اللهِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ، وَأَدَّيْتَ، وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ. ثَلَاثَ مَرَّاتِ، ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِف، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْدِكَ رَحْلِهِ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَة، فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانِ

وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَاهُ، وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلَهُ، وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلُ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَصْلَ بْنَ عَبَّاسٍ - وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْدِ، أَبْيَضَ وَسِيمًا -، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَصْلِ، فَطَفِقَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إلِيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَصْلِ اللهِ عَلَى وَجْهِ الْفَصْلِ يَصْرِفُ وَجْهَهُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّ فَحَرَّكَ الشِّقِ الْاَحْرِ عَلَى وَجْهِ الْفَصْلِ يَصْرِفُ وَجْهَهُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّ فَحَرَّكَ الشِّقِ الْاَحْرِ عَلَى وَجْهِ الْفَصْلِ يَصْرِفُ وَجْهَهُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّ فَحَرَّكَ الشِّقِ الْاَحْرِ عَلَى وَجْهِ الْفَصْلِ يَصْرِفُ وَجْهَهُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّ فَحَرَّكَ الشِّقِ الْالْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّ فَحَرَّكَ الشِّقِ الْمُحْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّ فَحَرَّكَ الشَّهِ اللهُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْمُحْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجُمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةِ الْمُعْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَى الْمَوْلَ اللهِ عَلَى الْمَدْرَةِ الْكُبْرَى، عَلَى الْمَحْرَةِ الْمُنْ اللهِ عَلَى الْمَدْرَةِ الْمُنْ الْمَنْ عَلَى الْمَنْحَرِ، ثُمَّ الْمَاكِ اللهُ عَلَى الْمَنْحَرِ، ثُمَّ الْعُرِي اللهُ الْمُنْ اللهِ عَلَى الْمُنْ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُلْ اللهُ اللهُ

### بَابٌ فِي فَضْلِ يَوْم عَرَفَةَ

٢١٢٢ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَوُلَاءِ؟.

### بَابٌ مَا جَاءَ أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ

٢١٢٣ - عَنْ جَابِرِ رَهُ اللهِ عَنْ قَالَ: نَحَرْتُ هَاهُنَا وَمِنْ كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَ فَقُتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ.

### بَابٌ بَيَانِ أَنَّ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعٌ

٢١٧٤ - عَنْ جَابِرِ ظَلْمَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الاِسْتِجْمَارُ تَوُّ،

وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَوُّ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوُّ، وَالطَّوَافُ تَوُّ.

بَابُ النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السَّلَاحِ بِمَكَّةَ بِلَا حَاجَةٍ بَابُ النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السَّلَاحِ بِمَكَّة بِلَا حَاجَةٍ ٢١٢٥ - عَنْ جَابِرٍ هُ اللهُ عَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِإَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ.

#### بَابٌ فَضْلِ الْمَدِينَةِ

بِالْعَقِيقِ، فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ، فَسَلَبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ، فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ، فَسَلَبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ، أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ. أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ. فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَقَلَنِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ.

بَابٌ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةَ وَعِمَارَتِها قَبْلَ السَّاعَةِ

الْمَسَاكِنُ إِهَابَ، أَوْ يَهَابَ. قَالَ سُهَيْلٌ: كَذَا وَكَذَا مِيلًا. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَبْلُغُ الْمَسَاكِنُ إِهَابَ، أَوْ يَهَابَ. قَالَ سُهَيْلٌ: كَذَا وَكَذَا مِيلًا.

بَابٌ إِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

٢١٢٨ ـ عَنْ عُمَرَ رَهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

### كِتَابُ النُّكَاجِ

# بَابُ: خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

٢١٢٩ - عَنِ ابْنِ عَمْرٍ و ﴿ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ قَالَ: الدُّنْيَا مَتَاعٌ ،
 وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

### بَابُ نَدْبِ النَّطَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا

# بَابُ نِكَاحِ الْمُثْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ، ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ

٢١٣١ - عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَلَيْهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ فَقَالَ - وَفِي رِوَايَةٍ: عَامَ الْفَتْحِ -: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.

٢١٣٢ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَىٰ قَامَ بِمَكَّةً، فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ! يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ! فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ! فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ، فَنَادَاهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ تُعْمَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَقِينَ. - يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ -، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزَّبَيْرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ! فَوَاللهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ.

### بَابُ تَخْرِيمِ نِكَاحِ الْمُخْرِمِ وَخِطْبَتِهِ

٢١٣٣ ـ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ.

#### بَابُ الصَّدَاقِ

٢١٣٤ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًا. رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِاتَةِ قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِاتَةِ دِرْهَم، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ.

# بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ

٢١٣٥ ـ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللهِ عَالَتُ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاللهِ عَلَيْهُ أَيْ نَسَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنْي؟ قَالَ: وَكَانَتُ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ.

### بَابٌ جَوَازِ الْغِيلَةِ، وَهِيَ وَطَّءُ الْمُرْضِع

٢١٣٦ \_ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ ﷺ قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيَا اللهِ ﷺ وَهُو يَقُولُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ

وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا. ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ، وَهْيَ ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْهُ دَهُ شَهِلَتْ ﴾.

• وَفِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنِ الْمَرَأَتِي! فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى: لَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: لَمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: - وَفِي رَفَعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: - وَفِي رَوَايَةٍ: إِنْ كَانَ لِذَلِكَ فَلَا \_ ؛ لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ.

### بَابٌ تَحْرِيمٍ وَضَّءِ الْحَامِلِ الْمَسْبِيَّةِ

٧١٣٧ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ هَهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُورِّئُهُ وَهُو لَا يَجِلُّ لَهُ؟.

#### بَابُ جَوَازِ وَضَّءِ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الْاسْتِبْرَاءِ

٢١٣٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَهِمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ، فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا، فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ؛ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ فِي ذَلِكَ: ﴿وَٱلْمُحْمَنَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ فِي ذَلِكَ: ﴿وَٱلْمُحْمَنَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ فِي ذَلِكَ: ﴿وَٱلْمُحْمَنَكُ مِنَ النَّهُ اللهُ عَلَىٰ أَنْ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِلَّاتُهُنَّ . اللهَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ إِذَا انْقَضَتْ عِلَّاتُهُنَّ

### بَابُ الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ

٢١٣٩ ـ عَنْ أَنَسِ عَلَيْهِ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ

فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةً، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: هَذِهِ زَيْنَبُ! فَكَفَّ النَّبِيُّ عَلَى ذَلِكَ، فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا، فَقَالَ: اخْرُجْ يَا الصَّلَاةُ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ وَهِ عَلَى ذَلِكَ، فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا، فَقَالَ: اخْرُجْ يَا الصَّلَاةِ، وَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلَى رَسُولَ اللهِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلَى فَقَالَتْ عَائِشَةُ: الْآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ عَلَى صَلَاتَهُ فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَقُعلُ بِي وَيَفْعَلُ! فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُ عَلَى صَلَاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهَا قَوْلًا شَدِيدًا، وَقَالَ: أَتَصْنَعِينَ هَذَا؟.

## بَابٌ: مَاذَا يَصْنَعُ مَنْ رَأَى امْرَأَةً فَأَعْجَبَتُهُ؟

٧١٤٠ عَنْ جَابِرٍ رَهُ اللهِ عَلَيْهِ رَأَى امْرَأَةُ اللهِ عَلَيْهِ رَأَى امْرَأَةُ افْأَتَى امْرَأَتُهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا فَقَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً - وَفِي رِوَايَةٍ: فَوقَعَتْ فِي قَلْبِهِ - فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً - وَفِي رِوَايَةٍ: فَوقَعَتْ فِي قَلْبِهِ - فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُ مَا فِي نَفْسِهِ.

#### بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

٢١٤١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ.

### كِتَابُ الطَّلاقِ

### بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الثَّلَاثِ

٢١٤٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمِ وَاللهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ وَسُعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ ال



#### كِتَابُ الْمِدَّةِ

بَابُ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لِحَاجَتِهَا بَابُ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لِحَاجَتِهَا ٢١٤٣ عَنْ جَابِرٍ هَلِيْهُ، قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ فَالَ: بَلَى فَجُدِّي نَحْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَحْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: بَلَى فَجُدِّي نَحْلَكِ؛ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا.



#### كِتَابُ الرَّضَاعِ

### بَابٌ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ، هَلْ تُحَرِّمُ؟

كَانَتْ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَالْتُ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِي، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أَخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتْ اللهِ عَلَيْهُا لَحُرَّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ، أَوِ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ.

#### بَابُ التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ

كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوفِّيَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوفِّيَ رَضُعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.



#### عِتَابُ النَّفقَاتِ

### بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْمَمْلُوكِ

٢١٤٦ - عَنْ ثَوْبَانَ عَلَى مَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

٢١٤٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ ﴿ مَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِنْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ.

### كِتَابُ الْمِثْقِ

#### بَابٌ فَضْلِ عِتْقِ الْوَالِدِ

٢١٤٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَلْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ.

### بَابُ مَنْ أَغْتَقَ مَمْلُوكِينَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ

٢١٤٩ ـ عَنْ عِمْرَانَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ، فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا.

### بَابُ صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ، وَكَفَّارَةِ مَنْ ضَرَبَ عَبْدَهُ

بِالسَّوْطِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلَ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ! قَالَ: فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ، فَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي بِالسَّوْطِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلَ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ! قَالَ: فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ، فَقَالَ: أَعُوذُ بِرَسُولِ اللهِ! - فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي: اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ! فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ، فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ، فَإِذَا هُوَ يَلُولُ: اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ! فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي - وَفِي يَقُولُ: اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ، اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ! فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي - وَفِي رَوَايَةٍ: مِنْ هَيْبَتِهِ -، فَقَالَ: اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ! أَنَّ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى وَايَةٍ: مِنْ هَيْبَتِهِ -، فَقَالَ: لَا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ. فَقَالَ: أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ. ۲۱۰۱ - عَنْ زَاذَانَ - أَبِي عُمَرَ -: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﷺ دَعَا بِغُلَامٍ لَهُ، فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثَرًا، فَقَالَ لَهُ: أَوْجَعْتُكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَأَنْتَ عَتِيقٌ. قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ شَيْتًا مِنَ الْأَرْضِ، فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا؛ إِنِّي شَمَّ أَخَذَ شَيْتًا مِنَ الْأَرْضِ، فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا؛ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ.

٧١٥٧ - عَنْ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ ﴿ اللهِ اللهُ الله



# كِتَابُ الْبُيُوعِ

بَابٌ جَوازِ بَيْعِ الْحَيَوانِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا

٢١٥٤ ـ عَنْ جَابِرٍ رَهُهُ، قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: بِعْنِيهِ. فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ: أَعَبْدٌ هُوَ؟.

### بَابُ مَنْ أُصِيبَ فِي تِجَارَتِهِ

مَهُ وَ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَهُ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ : تَصَدَّقُوا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ . فَعَرَمُائِهِ : خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ .

#### بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الخَمْرِ

٣١٥٦ ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَاوِيَة يَعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَاوِيَة خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: لَا.

فَسَارً إِنْسَانًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بِمَ سَارَرْتَهُ؟ فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا. فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا. قَالَ: فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا.

بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ، وَلَعَلَّ اللهَ سَيْنُ فَلَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ، وَلَعَلَّ اللهَ سَيْنُولُ فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: فَمَا لَبُنْوَلُ فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: فَمَا لَبُنْوَلُ فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ أَدْرَكَتُهُ لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتُهُ لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِي عَلَيْ إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتُهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ، وَلَا يَبِعْ. قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا.

بَابُ بُطُلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ بَابُ بُطُلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ كَالَمُ عَنْ بَيْعِ ٢١٥٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَيْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعَرَدِ. الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَدِ.

### بَابُ تَحْرِيمِ الاحْتِكَارِ فِي الأَقْوَاتِ

٢١٥٩ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ: أَنَّ مَعْمَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ. فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ! قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحْتَكِرُ. يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ.

### كِتَابُ الْوَثْفِ

بَابٌ مَا يَلْحَقُّ الْإِنْسَانَ مِنَ الثَّوابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ

٢١٦٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.



# كِتَابُ النُّذُورِ

### بَابُ كُفَّارَةِ النَّذُرِ

النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.

### كِتَابُ الأَيْمَانِ

بَابُ: يَمِينُ الْحَالِفِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ ٢١٦٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: الْيَمِينُ عَلَى نِبَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ.

بَابُ وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ بِالنَّارِ اللهِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِيْ مُسْلِم بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّة. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ.

#### بَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

٢١٦٤ ـ عَنْ حُذَيْفَةَ رَهِمْ ، قَالَ: مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْلٌ، فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ، قَالُوا: إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا؟ فَقُلْنَا: مَا نُرِيدُهُ، مَا نُرِيدُ إِلَّا الْمَدِينَةَ. فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ. فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرْ، فَقَالَ: انْصَرِفَا؛ نَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ.

## كِتَابُ تَمْرِيمِ الدِّمَاءِ وَذِكْرِ الْقِصَاصِ وَالدِّيّةِ

### بَابٌ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ وَتَمْكِينِ وَلِيَّ الْقَتِيلِ مِنَ الْقِصَاصِ

رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ، فَقَالَ: إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا قَتَلَ أَخِي. فَقَالَ: وَمُولُ اللهِ ﷺ الْبَيِّنَةُ. قَالَ: كِنْتُ أَنَا وَهُو نَحْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ، نَعَمْ، فَتَلْتُهُ. قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَهُو نَحْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ، نَعَمْ، فَتَلْتُهُ. فَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: فَسَبِّنِي، فَأَعْضَبَنِي، فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ، فَقَتَلْتُهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: فَسَبَّنِي، فَأَعْضَبَنِي، فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ، فَقَتَلْتُهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: فَقُلَ مَنْ مَهُو مَنْ فَقُلُ ؟ قَالَ: مَا لِي مَالٌ إِلَّا كِسَانِي وَفَأْسِي. قَالَ: فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتُرُونَكَ ؟ قَالَ: أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ. فَرَمَى قَالَ: فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتُرُونَكَ ؟ قَالَ: أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ. فَرَمَى قَالَ: فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتُرُونَكَ صَاحِبَكَ. فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ، فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ قَتَلَهُ فَهُو مِثْلُهُ، وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ إِنَّهُ بَلَعْنِي رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### كِتَابُ الْمُدُودِ

# بَابُ تَأْخِيرِ الْحَدِّ عَنِ النُّفَسَاءِ

خَلَبَ عَلْيَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ، قَالَ: خَطَبَ عَلِيُّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَائِكُمُ الْحَدَّ، مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ زَنَتْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَإِذَا هِي لَمْ يُحْصِنْ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ زَنَتْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَإِذَا هِي حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَلنَّيِ عَلَيْهُا فَقَالَ: أَحْسَنْتَ. وَفِي رِوَايَةٍ: اثْرُكُهَا حَتَى تَمَاثَلَ.

### بَابُ أَخْذِ الإِمَامِ بِالْقَرَائِنِ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ

٧١٦٧ - عَنْ أَنَسِ عَلَيْهُ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَإِذَا هُوَ فِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيٌّ، فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٌّ يَتَبَرَّدُ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: اخْرُجْ! فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ، فَإِذَا هُوَ مَحْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ، فَكَفَّ عَلِيٌّ: اخْرُجْ! فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ، فَإِذَا هُوَ مَحْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ، فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ مَا لَهُ ذَكَرٌ!.



### كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ

### بَابُ خَيْرِ الشُّهُودِ

٢١٦٨ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا.

#### كِتَابُ الضِّيَافَةِ

### بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُوَاسَاةِ بِضُضُولِ الْمَالِ

النّبِيِّ عَلَى الْحُنُ فِي سَفِيدِ هَا اللهِ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ. قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النّبِيِّ عَلَى إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ. قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ذَادَ لَهُ. قَالَ: لا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا زَادَ لَهُ. قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ، حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدِ مِنَا فِي فَضْلٍ.

### كِتَابُ الْمِهَادِ

# بَابٌ فِي أَرْوَاحِ الشُّهَدَاءِ وَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِم يُرْزَقُونَ

﴿ ٢١٧ - عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدَ اللهِ صَلَّهُ عَنْ هَذِهِ الْآيةِ: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ ٱلذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَمْوَتًا بَلْ أَحْيَاتُهُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ ، قَالَ: أَمْا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ ، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمِ اطِّلَاعَةً ، فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْتًا ؟ قَالُوا: أَيَّ الْقَنَادِيلِ ، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمِ اطِّلَاعَةً ، فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْتًا ؟ قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا ؟ فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا ؟ فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا ؟ فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتُرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا: يَا رَبّ ، نُرِيدُ أَنْ تَرُدً مُرَاتٍ ، فَلَمَّا رَأُوا أَنَّهُمْ لَنْ يُتُرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا: يَا رَبّ ، نُرِيدُ أَنْ تَرُدً أَرُواحَنَا فِي أَجْسَادِنَا ؛ حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى. فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُوكُوا.

### بَابُ ذَمِّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغَزُّ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ

٢١٧١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ.

#### بَابٌ فَضَّلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷺ

٢١٧٢ \_ عَنْ سَلْمَانَ ﴿ مَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: رَبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَانَ.

## بَابُ فَضْلِ الشُّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى

خَنْتُ عِنْدَ مِنْبَوِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَوِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أُسْقِيَ الْحَاجَّ. وَقَالَ آخَرُ: مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَعْمُرَ الْحَاجَ. وَقَالَ آخَرُ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ. الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. وَقَالَ آخَرُ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ. فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، وَقَالَ: لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَو رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ فَرَجَرَهُمْ عُمَرُ، وَقَالَ: لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَو رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُو يَعْوَا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَو رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُو يَعْوَلَ اللهُ عَلَيْ فَالْنَا اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَةِ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ كُنْ عَامَلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِيَةِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْعُرَامِ كُنْ عَامَنَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

### بَابٌ طَلَبِ الشِّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ

٢١٧٤ - عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادة بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَاذِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ.

### بَابُ فَضُلِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ

٢١٧٥ - عَنِ ابْنِ عَمْرِهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَمُ لِللَّهِ عِلَهِ كُلُّ ذَنْبِ إِلَّا الدَّيْنَ.

٢١٧٦ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَلَيْهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَالْإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، فَقَامَ وَيهِمْ، فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْإِيمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ، تُكَفَّرُ عَنِي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ وَسُولُ اللهِ عَيْدُ مُدْبِرٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَيْدُ مَدْبِرٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَتُكَفَّرُ عَنِي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدَ:

نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، إِلَّا الدَّيْنَ؛ فَإِنَّ جِبْرِيلَ ﷺ قَالَ لِي ذَلِك.

### بَابٌ قَدْرِ ثَوَابٍ مَنْ غَزًا فَغَنِمَ وَمَنْ لَمْ يَغْنَمُ

٢١٧٧ - عَنِ ابْنِ عَمْرِو ﴿ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهِمْ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ ثُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ أُجُورُهُمْ.

#### بَابُ إِعَانَةِ اللهِ ﷺ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ

٢١٧٨ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيِّ ﴿ إِذًا يَشُلَعُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّا اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا، فَقُلْتُ: رَبِّ! إِذًا يَثْلَعُوا رَأْسِي فَلَاتُ: رَبِّ! إِذًا يَثْلَعُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً. قَالَ: اسْتَخْرِجُهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُعْزِكَ، وَأَنْفِقْ فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً. قَالَ: اسْتَخْرِجُهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُعْزِكَ، وَأَنْفِقْ فَيَدَنُوقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ فَصَاكَ.

### بَابُ إِعَانَةِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ

٢١٧٩ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَهِ اللهِ عَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ يَحْمِلُنِي. فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَنْدِي. فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ دَلَّ عَلَى حَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَنَا أَدُلُهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى حَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَبُو فَاعِلِهِ.

٢١٨٠ - عَنْ أَنَسٍ وَ إِنَّ فَتَى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْغَزْوَ، وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ. قَالَ: اثْتِ فُلَانًا، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ أُرِيدُ الْغَزْوَ، وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَجَهَّزُ. قَالَ: اثْتِ فُلَانًا، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَرَيْدُولَ: أَعْطِنِي فَمَرِضَ. فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: أَعْطِنِي

الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ. قَالَ: يَا فُلَانَةُ، أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ، وَلَا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ.

#### بَابُ حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ

الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخُلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنَا ظُنُّكُمْ؟.

### بَابُ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ

٢١٨٢ - عَنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ هَالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ. قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَلَّدَ.

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّمْي

٢١٨٣ \_ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَا ٱسْتَطَعْتُم مِن تُوَوِّ ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ .
أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ .

٢١٨٤ ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ اللهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ، فَلا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ يَقُولُ: سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُونَ، وَيَكْفِيكُمُ اللهُ، فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ.

كَامِرٍ هَا اللهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ هَا اللهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى ا

#### بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ صِفَاتِ الْخَيْلِ

٢١٨٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ. وَالشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ، وَفِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى.



#### كِتَابُ السِّيَرِ

# بَابُ تَأْمِيرِ الْإِمَامِ الأُمَراءَ عَلَى البُّعُوثِ

٢١٨٧ - عَنْ بُرَيْدَةَ صَلَّىٰهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشِ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: اغْزُوا بِاسْم اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُواً، وَلَا تَمْثُلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ - أَوْ خِلَالٍ -، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَام، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّٰلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ؛ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْم اللهِ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِك؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتْصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِي

#### بَابٌ مُّرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ الدُّوَابِ فِي السَّيْرِ

٢١٨٨ عن أبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ؛ فَإِنَّهَا السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ؛ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ.

#### بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيلِ

٢١٨٩ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ صَلَّهُ، قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ جَمْيَوَ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوّ، فَأَرَادَ سَلَبَهُ، فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَأَنْ الْوَلِيدِ، وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لِخَالِدِ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيهُ سَلَبَهُ؟ قَالَ: الشَّكْتُونُهُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: الْفَعْهُ إِلَيْهِ. فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفِ، فَجَرَّ بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَنْجَرْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ؟ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ، فَاسْتُعْضِبَ، فَقَالَ: لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ، لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ، لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ، لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ اللهِ عَلَيْهِمْ خَمَثَلِ رَجُلِ السُّيُوعِي خَالِدُ! هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أَمْرَائِي؟ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلِ السُّتُوعِي خَالِدُ! هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أَمْرَائِي؟ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلِ السُّتُوعِي فَالِكِ أَوْ غَنَمًا، فَرَعَاهَا، ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا، فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا فَسُرَعَتْ فِيهِ، فَسَرَعَتْ فِيهِ، فَسَرْبَتْ صَفْوَهُ، وَتَرَكَتْ كَدْرَهُ، فَصَفُوهُ لَكُمْ، وَكَدْرُهُ عَلَيْهِمْ.

### بَابُ التَّنْفِيلِ، وَفِدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالأَسْرَى

۲۱۹۰ عنْ سَلَمَةَ رَهِمْهُ، قَالَ: غَزَوْنَا فَزَارَةَ وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ، أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْنَا، فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ وَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَبَى، وَأَنْظُرُ إِلَى فَعَرَّسْنَا، ثُمَّ شَنَّ الْغَارَةَ، فَوَرَدَ الْمَاءَ، فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْهِ وَسَبَى، وَأَنْظُرُ إِلَى

غُنْقٍ مِنَ النَّاسِ فِيهِمُ الذَّرَارِيُّ، فَخَشِيتُ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْجَبَلِ، فَرَمَيْتُ بِسَهْمٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ، فَلَمَّا رَأُوا السَّهْمَ وَقَفُوا، فَجِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ، وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَم، مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَبِ، فَسُقْتُهُمْ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِمْ أَبَا بَكْرٍ، فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرِ ابْنَتَهَا، فَقَدِمْنَا الْعَرَبِ، فَسُقْتُهُمْ حَتَّى أَتَيْتُ بِهِمْ أَبَا بَكْرٍ، فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكْرِ ابْنَتَهَا، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا، فَلَقِينِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي السُّوقِ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى السُّوقِ، فَقَالَ لِي عَمَا سَلَمَةُ، هَبْ لِي الْمَرْأَةَ لِلّهِ أَبُوكَ. يَا رَسُولُ اللهِ عَنْ النَّوقِ، فَقَالَ لِي: كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا. ثُمَّ لَقِينِي رَسُولُ اللهِ عَلَى السُّوقِ، فَقَالَ لِي: كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا. فَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السُّوقِ، فَقَالَ لِي: كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا. فَعَبَنْنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السُّوقِ، فَقَالَ لِي: كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا. فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَوَاللهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا ثَوْبًا. فَبَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى إِلَى أَهْلِ مَكَةً، فَقَدَى بِهَا نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أُسِرُوا بِمَكَةً.

### بَابٌ حُكْمِ الْفَيْءِ

٢١٩١ - عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا ، وَأَيَّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ .

### بَابُ: النِّسَاءُ الْغَازِيَاتُ يُرْضَخُ لَهُنَّ وَلَا يُسْهَمُ

٣١٩٧ ـ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ: أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسِ خِلَالٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْلَا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلَا نُعْمَةَ إِلَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ نَتْنِ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلَا نُعْمَةَ عَيْنٍ - . كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ: أَمَّا بَعْدُ ، فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَعْزُو عِيْنٍ - . كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ: أَمَّا بَعْدُ ، فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَعْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَشْرُبُ لَهُنَّ بِسَهْم ؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَعَنْ الْخُمْسِ لِمَنْ هُو؟ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ ذَوِي يَنْقُضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَعَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُو؟ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ ذَوِي

الْقُرْبَى: مَنْ هُمْ؟ - فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَغْزُو بِالنّسَاءِ؟ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَ، فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا بِسَهْم فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبِيَانَ، فَلَا تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ، فَلَا تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ - . وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتُمُ الْيَبِيمِ؟ فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ، ضَعِيفُ الْيَتِيمِ؟ فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ، ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحٍ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا الْعَطَاءِ مِنْهَا، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحٍ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا الْعَطَاءِ مِنْهَا، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحٍ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا بَلَعَ النَّكَاحَ، وَأُونِسَ مِنْهُ رُشُدٌ، وَدُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ - فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتُمُ. وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُو؟ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ: هُو لَنَا، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ؟ وَإِنَّا كُنَا أَنْ هُمْ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا.



# كِتَابُ الْهِجْرَةِ وَالْمَفَازِي

#### بَابُ غَزْوَةِ بَدْرٍ

٢١٩٣ ـ عَنْ أَنْسِ رَهِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أبِي سُفْيَانَ. قَالَ: فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً، فَقَالَ: إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لَأَخَضْنَاهَا، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا. فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ، فَانْطَلَقُوا حَتَّى نَزَلُوا بَدْرًا، وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشِ، وَفِيهِمْ غُلَامٌ أَسْوَدُ لِبَنِي الْحَجَّاجِ، فَأَخَذُوهُ، فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ، فَيَقُولُ: مَا لِي عِلْمٌ بِأَبِي سُفْيَانَ، وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلٍ، وَعُتْبَةُ، وَشَيْبَةُ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ. فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ، فَقَالَ: نَعَمْ أَنَا أُخْبِرُكُمْ: هَذَا أَبُو سُفْيَانَ. فَإِذَا تَرَكُوهُ فَسَأْلُوهُ فَقَالَ: مَا لِي بِأَبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ، وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلِ، وَعُتْبَةُ، وَشَيْبَةُ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فِي النَّاسِ. فَإِذَا قَالَ هَذَا أَيْضًا ضَرَبُوهُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ انْصَرَف، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَضْرِبُوهُ إِذَا صَدَقَكُمْ، وَتَتْرُكُوهُ إِذَا كَذَبَكُمْ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ. قَالَ: وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، فَمَا مَاظَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

## بَابُ ثُبُوتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ

٢١٩٤ - عَنْ أَنَسِ ظَلْهِ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بُسَيْسَةَ عَيْنًا

يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ، فَجَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ - قَالَ: لَا أَدْرِي مَا اسْتَثْنَى بَعْضَ نِسَائِهِ -. قَالَ: فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ. قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَكَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ لَنَا طَلِبَةً، فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيَرْكُبْ مَعَنَا. فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَهُ فِي ظُهْرَانِهِمْ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: لَا، إِلَّا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا. فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرٍ، وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يُقَدِّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ. فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. قَالَ: يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: بَخ بَخ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِينَ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ: بَخ بَخ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا. قَالَ: قَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا. فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ. فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ.

## بَابُ كَرَاهَةِ الْاسْتِعَانَةِ فِي الْغَزُو بِكَافِرٍ

٧١٩٥ عنْ عَائِشَة ﷺ قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قِبَلَ بَدْدٍ، فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ، فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ جِئْتُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ جِئْتُ الْمُولِ اللهِ ﷺ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ: لِأَتَبِعَكَ، وَأُصِيبَ مَعَكَ. قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تُوْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَارْجِعْ؛ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ. ثُمَّ مَضَى، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ لَا رَكُهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَىٰ قَالُ اللهِ عَلَىٰ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ. قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ، مَوَّلَ نَهُ مَرْجَعُ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ،

فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَانْطَلِقْ.

# بَابُ غَزُوَةٍ أُحُدٍ

تَبْعَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا رَهِقُوهُ قَالَ: مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَا وَلَهُ الْجَنَّةُ، أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ؟ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ رَهِقُوهُ أَيْضًا، فَقَالَ: مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَا وَلَهُ الْجَنَّةُ، أَوْ هُو حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ رَهِقُوهُ أَيْضًا، فَقَالَ: مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَا وَلَهُ الْجَنَّةُ، أَوْ هُو رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ: مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَا وَلَهُ الْجَنَّةُ، أَوْ هُو رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ: مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَا وَلَهُ الْجَنَّةُ، أَوْ هُو رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ؟ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَادِ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَلَمْ يَزَلُ كَنِيقِي فِي الْجَنَّةِ؟ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَادِ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَلَمْ يَزَلُ كَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لِصَاحِبَيْهِ: مَا أَنْصَفْنَا وَصُحَابَنَا.

### بَابٌ غَزُوةِ الأَحْزَابِ

 أَتَيْتُهُمْ، فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بِالنَّارِ، فَوَضَعْتُ سَهْمًا فِي كَبِدِ الْقَوْسِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيهُ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: وَلا تَدْعَرْهُمْ عَلَيً. وَلَوْ رَمَيْتُهُ لَأَصَبْتُهُ، فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي فِي مِثْلِ الْحَمَّامِ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ وَلَوْ رَمَيْتُهُ لَأَصَبْتُهُ، فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي فِي مِثْلِ الْحَمَّامِ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبْرِ الْقَوْمِ وَفَرَغْتُ قُرِرْتُ، فَأَلْبَسنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ فَصْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ بِخَبْرِ الْقَوْمِ وَفَرَغْتُ قُررْتُ، فَأَلْبَسنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ فَصْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا، فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحْتُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ: قُمْ يَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

## بَابُ فَتْحِ مَكَّةَ

٢١٩٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِهُ، قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً، فَبَعَثَ الزُّبَيْرَ عَلَى إِحْدَى الْمُجَنَّبَيْنِ، وَبَعَثَ خَالِدًا عَلَى الْمُجَنَّبَةِ الْأَخْرَى، وَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً عَلَى الْحُسَّرِ، فَأَخَذُوا بَطْنَ الْوَادِي، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي كَتِيبَةٍ. قَالَ: فَنَظَرَ فَرَآنِي، فَقَالَ: أَبُو هُرَيْرَةً! قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: لَا يَأْتِينِي إِلَّا أَنْصَارِيٌّ. فَأَطَافُوا بِهِ، وَوَبَّشَتْ قُرَيْشٌ أَوْبَاشًا لَهَا وَأَتْبَاعًا، فَقَالُوا: نُقَدِّمُ هَؤُلَاءِ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ شَيْءٌ كُنَّا مَعَهُمْ، وَإِنْ أُصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سُئِلْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَرَوْنَ إِلَى أَوْبَاشِ قُرَيْشِ وَأَتْبَاعِهِمْ. لُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى - وَفِي رِوَايَةٍ: أُحْصُدُوهُم حَصْدًا \_، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى تُوَافُونِي بِالصَّفَا. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدًا إِلَّا قَتَلَهُ، وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوَجُّهُ إِلَيْنَا شَيْتًا. قَالَ: فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشِ، لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ! ثُمَّ قَالَ: مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُو آمِنُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ -. فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ، وَرَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَجَاءَ الْوَحْيُ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ الْوَحْيُ لَا يَخْفَى

عَلَيْنَا، فَإِذَا جَاءَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْوَحْيُ، فَلَمَّا انْقَضَى الْوَحْيُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ. قَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: قُلْتُمْ: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ؟ قَالُوا: قَدْ كَانَ ذَاكَ. قَالَ: \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا اسْمِي إِذًا؟ \_ كَلًّا، إِنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، هَاجَرْتُ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكُمْ، وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ، وَيَقُولُونَ: وَاللهِ مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إِلَّا الضِّنَّ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ وَيَعْذِرَانِكُمْ. فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى دَارِ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَغْلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ، وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، فَأَتَى عَلَى صَنَم إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَوْسٌ، وَهُوَ آخِذٌ بِسِيَةِ الْقَوْسِ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّنَم جَعَلَ يَطْعُنُهُ فِي عَيْنِهِ، وَيَقُولُ: ﴿جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَنَ ٱلْبَنطِلُ ﴾. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ، حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللهَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُوَ .

# بَابُ: لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌ صَبْرًا بَعْدَ الْفَتْحِ

٢١٩٩ - عَنْ مُطِيعٍ وَ اللهِ مَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٍّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاةِ قُرَيْشٍ غَيْرَ مُطِيعٍ، كَانَ اسْمُهُ الْعَاصِي، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُطِيعًا.

### بَابٌ فِي غُزُوةٍ خُنْيَنٍ

٠٠٠٠ - عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: قَالَ:

عَبَّاسٌ وَ اللهِ عَلَيْهِ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنِ، فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمْ نُفَارِقْهُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ، أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الْجُذَامِيُ، فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ. قَالَ عَبَّاسٌ: وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَنْ لَا تُسْرِعَ، وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِركَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيْ عَبَّاسُ! نَادِ أَصْحَابَ السَّمُرَةِ. فَقَالَ عَبَّاسٌ ـ وَكَانَ رَجُلًا صَيِّتًا ـ: فَقُلْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ؟ قَالَ: فَوَاللهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلَادِهَا، فَقَالُوا: يَا لَبَّيْكَ يَا لَبَّيْكَ. فَاقْتَتَلُوا وَالْكُفَّارَ، وَالدَّعْوَةُ فِي الْأَنْصَارِ يَقُولُونَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ. قَالَ: ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَج، فَقَالُوا: يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَج، يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى قِتَالِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَذَا حِينَ حَمِيَ الْوَطِيسُ. ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَصَيَاتٍ فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ، ثُمَّ قَالَ: انْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ. قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أَرَى، فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ، فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلًا، وَأَمْرَهُمْ مُدْبِرًا.

### بَابٌ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكَ اللَّهُ رَمَيْتُ وَلَكِكِ اللَّهُ رَمَيْهُ

٢٢٠١ - عَنْ سَلَمَةَ رَهُ اللهِ عَنْ سَلَمَةَ رَهُ اللهِ عَنْ سَلَمَةَ رَهُ اللهِ عَلَيْهُ خُنَيْنًا، فَلَمَّا وَاجَهْنَا الْعَدُوَّ تَقَدَّمْتُ فَأَعْلُو ثَنِيَّةً، فَاسْتَقْبَلَنِي رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ، فَأَرْمِيهِ فَلَمَّا وَاجَهْنَا الْعَدُوَّ تَقَدَّمْ فَأَعْلُو ثَنِيَّةً، فَاسْتَقْبَلَنِي رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ، فَأَرْمِيهِ بِسَهْمٍ، فَتَوَارَى عَنِّي، فَمَا دَرَيْتُ مَا صَنَعَ، وَنَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَإِذَا هُمْ قَدْ

طَلَعُوا مِنْ ثَنِيَّةٍ أُخْرَى، فَالْتَقُوْا هُمْ وَصَحَابَةُ النَّبِيِّ عَلَيْ، فَوَلَى صَحَابَةُ النَّبِيِّ عَلَيْ، وَأَرْجِعُ مُنْهَزِمًا وَعَلَيَّ بُرْدَتَانِ مُتَّزِرًا بِإِحْدَاهُمَا مُرْتَدِيًا بِالْأُخْرَى، النَّبِيِّ عَلَيْ، وَأَرْجِعُ مُنْهَزِمًا وَعَلَيَّ بُرْدَتَانِ مُتَّزِرًا بِإِحْدَاهُمَا مُرْتَدِيًا بِالْأُخْوَى مُنْهَزِمًا، فَاسْتَظْلَقَ إِزَارِي، فَجَمَعْتُهُمَا جَمِيعًا، وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مُنْهَزِمًا، وَهُو عَلَى بَعْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: لَقَدْ رَأَى ابْنُ الْأَكُوعِ فَرَعًا. فَلَمَّا غَشُوا رَسُولَ اللهِ عَيْهُ نَزَلَ عَنِ الْبَعْلَةِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ مِنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ وُجُوهَهُمْ، فَقَالَ: شَاهَتِ الْوُجُوهُ. فَمَا خَلَقَ اللهُ الْأَرْضِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ وُجُوهَهُمْ، فَقَالَ: شَاهَتِ الْوُجُوهُ. فَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْ أَنْ مُنْ الْمُسْلِمِينَ، مُنْ الْمُسْلِمِينَ.

#### بَابٌ غَزْوَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

٢٢٠٧ - عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ



#### كِتَابُ الإِمَارَةِ

# بَابُ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِبِيعَةِ الْخُلَفَاءِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ

فِي سَفَرِ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلَا، فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ فَي سَفَرِ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلَا، فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُو فِي جَشَرِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ: الصَّلَاةَ جَامِعَةً. فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَنْ يَكُنْ نَبِيُّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُّ أَمَّتُهُ مَلْهِ وَلَي رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله و

#### بَابُ: إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ

٢٢٠٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ مَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا.

### بَابُ كَرَاهَةِ الْإِمَارَةِ بِغَيْرِ ضَرُوْرَةٍ

٢٢٠٥ - عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٌّ، إِنِّي

أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيم. تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيم.

٢٢٠٦ - عَنْ أَبِي ذَرِّ هَانَهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرِّ! إِنَّكَ ضَمِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا.

# بَابُ مُهِمَّةِ الْأُمَرَاءِ

٣٢٠٧ - عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَيْهُ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَذَكَرَ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهُ، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ، قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ، وَإِنِّي لَا أُرَاهُ إِلَّا حُضُورَ أَجَلِي، وَإِنَّ أَقْوَامًا كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ، وَلَا خِلَافَتَهُ، وَلَا يَامُرُ وَلَا يَعْنَهُ، وَلَا خِلَافَتَهُ، وَلَا اللهِ يَعْنَ بِهِ نَبِيهُ عَنِي فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ فَالْخِلَافَةُ شُورَى بَيْنَ هَوُلَاءِ السِّتَةِ اللّذِي بَعْثَ بِهِ نَبِيهُ عَلَى الْإِسْلامِ، فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ وَالْخِلَافَةُ شُورَى بَيْنَ هَوُلَاءِ السِّتَةِ اللَّذِينَ تُوفِقِي رَسُولُ اللهِ عَلَي وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ، وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَامًا اللَّذِينَ تُوفِقِي رَسُولُ اللهِ عَلَى وَمُو عَنْهُمْ بِيدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلامِ، فَإِنْ فَعَلُوا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ، أَنَا ضَرَبُتُهُمْ بِيدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلامِ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللهِ الْكَفَرَةُ الضَّلَالُ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِي أَشَعَلُوا النَّاسَ ذَلِكَ فَأُولُونَ عَلَى الْإِسْفَارِ، وَإِنِي إِنَّى إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ عَلَيْهِمْ فَيْتُهُمْ وَيُرْفَعُوا إِلَيَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ وَسُنَّةَ نَبِيهِمْ وَسُنَّةً نَبِيهِمْ وَسُنَّةً نَبِيهِمْ وَسُنَّةً نَبِيهِمْ عَيْهُمْ وَيُولُوا عَلَيْهِمْ وَسُنَّةً نَبِيهِمْ وَسُنَّةً نَبِيهِمْ وَسُنَّةً نَبِيهِمْ وَسُنَّةً نَبِيهِمْ وَسُنَةً نَبِيهِمْ وَسُنَةً نَبِيهِمْ وَسُنَةً نَبِيهِمْ وَسُنَةً نَبِيهُمْ وَسُنَةً مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ وَيُعْفُوا إِلَى مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ وَسُنَةً نَبِيهِمْ وَسُنَةً نَبِيهِمْ وَسُنَةً وَالْمَا لِيَعْلِهُمْ وَلَيْعُمْ وَا إِلَى مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ وَلَا إِلَى عَنْهُمْ وَالِهُ إِلَى الللّهُ مَلِي عَلَى اللّهُ اللللللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ الل

# بَابُ ذَمَّ الإِمَامِ الظَّالِمِ

٢٢٠٨ - عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرِهِ رَهِ اللهِ اللهِ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ

الْحُطَمَةُ. فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ. فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ! فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةٍ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ. فَقَالَ: وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ؟ إِنَّمَا كَانَتِ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ، وَفِي غَيْرِهِمْ.

## بَابُ فَضِيلَةِ الإِمَامِ الْعَادِلِ

٧٢٠٩ - عَنِ ابْنِ عَمْرِهِ ﴿ مَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُودٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ ﴿ قَا، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينُ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا.

بَيْتِي هَذَا: اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ.

### بَابِّ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ

الدَّادِيِّ هَانَ الدِّينِ الدَّادِيِّ هَانَ النَّبِيِّ هَانَ اللَّهِ قَالَ: الدِّينُ النَّبِيِّ هَانَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

### بَابُ تَحْرِيمٍ هَدَايَا الْعُمَّالِ

٢٢١٢ = عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ وَهُمْ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَقُولُ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَقُولُ: مَنِ الْأَنْصَارِ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ يَالِيهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! اقْبَلْ عَنِي عَمَلَكَ . قَالَ : وَمَا لَكُ. قَالَ : وَمَا لَكُ. قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا . قَالَ : وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ : مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا . قَالَ : وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ : مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى

# عَمَلِ فَلْيَجِيُّ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى.

# بَابُ طَاعَةِ الأُمْرَاءِ وَإِنْ مَنْعُوا الْحُقُوقَ

الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللهِ عَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ هَا اللهِ اللهِ الْمَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللهِ عُلْهُ مُ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّالِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُمْ مَا حُمَّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُتُمْ. رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ المَعْوا وَأَطِيعُوا؛ فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُتُمْ.

### بَابٌ خِيَارِ الأَئِمَّةِ وَشِرَارِهِمْ

٢٢١٤ ـ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ وَلَيْهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ فَيْهَ، قَالَ: خِيَارُ أَيْمَتِكُمِ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمِ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. قِيلَ: أَيْمَتِكُمِ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ وَفِي رِوَايَةٍ: مَرَّتَيْنِ -، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ.

# بَابُ وُجُوبِ الإِنْكَارِ عَلَى الأُمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ

مَلْمَةُ مَنْ أَمْ سَلَمَةً مَنْ أَمْ سَلَمَةً مَنْ أَمْ سَلَمَةً مَنْ كُرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، قَالَ: إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمْرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لَا مَا صَلَّوْا. أَيْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ، وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ.

# بَابٌ حُكْمٍ مَنْ فَزَقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مُجْتَمِعٌ

٣٢١٦ - عَنْ عَرْفَجَةَ رَهُولَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ، كَائِنًا مَنْ كَانَ.



### كِتَابُ الصَّيْدِ وَالدَّبَائِحِ

# بَابُ الأَمْرِ بِالإِحْسَانِ فِي كُلُّ شَيْءٍ

٧٢١٧ ـ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَهِهُ، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: قَالَ: إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ وَسُولِ اللهِ ﷺ: قَالَ: إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ فَإِيحَتَهُ.



# كِتَابُ الْأَضَاحِيّ

بَابُ النَّهِي عَنْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَغْرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا فِي الْعَشْرِ بَابُ النَّهِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ هِ إِنَّا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ كَانَ لَهُ وَبُعْ مَنْ كَانَ لَهُ وَبُعْ مَنْ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ هِ إِنَّا الْحِجَةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَبَشَرِهِ - شَيْئًا حَتَّى بُضَحِّيَ.

### بَابُ سِنِّ الأُضْحِيَةِ

٢٢١٩ - عَنْ جَابِرٍ ظَلْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ.



# كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

بَابُ: مَا يُنْبَذُ مِمَّا يُتَخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْعِنْبِ يُسَمَّى خَمْرًا لَنَّخْلُ وَالْعِنْبِ يُسَمَّى خَمْرًا لَا لَّا الْخَمْرُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بَابُ إِبَاحَةِ النَّبِيدِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا

٢٢٢١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ ا

٧٧٢٧ \_ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّهُ اللهُ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَيُ سَقَاءً لَنَبِذُ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ فِي سِقَاءً لَيُشْرَبُهُ عِشَاءً ، وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً ، وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ عَدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً ، وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ عَدْوَةً .

٢٢٢٣ - عَنْ أَنَسٍ ﴿ عَنْ أَنَسٍ مَ عَنْ أَنَسٍ ﴿ وَالنَّبِيذَ، وَالْمَاءَ، وَاللَّبَنَ.
 هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ: الْعَسَلَ، وَالنَّبِيذَ، وَالْمَاءَ، وَاللَّبَنَ.

# بَابُ تَحْرِيمٍ تَخْلِيلِ الخَمْرِ

٢٢٢٤ - عَنْ أَنسٍ هَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُثِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًا،
 فَقَالَ: لَا.

### بَابُ تُحْرِيمِ التَّدَاوِي بِالخَمْرِ

٣٢٢٥ - عَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ هَا اللهِ الْحَفْرَمِيِّ مَا اللهِ اللهُ عَفِيَ اللهُ عَفِيَّ اللهُ عَفِيَ اللهُ عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ - أَوْ كَرِهَ - أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِللَّوَاءِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءً.

### كِتَابُ الأَطْمِمَةِ

# بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

٢٢٢٦ ـ عَنْ حُذَيْفَة وَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

٢٢٢٧ ـ عَنْ جَابِرٍ وَهِيْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاء. الْمَبِيتَ وَالْعَشَاء.

# بَابُ وُجُوبِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِالْيَمِينِ

٢٢٢٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: إِذَا أَكَلَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا يَأْخُذُ بِهَا - يَعْنِي بِشِمَالِهِ -، وَلَا يُعْطِي بِهَا.

# بَابُ أَكْلِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ مَا يُصِيبُهَا مِنَ الأَذَى

٧٢٣٠ - عَنْ جَابِرٍ عَلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُهُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللَّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ.

# بَابُ اسْتِحْبَابِ حَمْدِ اللهِ تَعَالَى بَعْدَ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ

٢٢٣١ - عَنْ أَنَسِ رَهُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَهَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

# بَابُ اسْتِحْبَابِ الاجْتِمَاعِ عَلَى الطُّعَامِ

السَّاعَةَ؟ قَالَا: الْجُوعُ مِنْ اللهِ عَمْرَ، فَقَالَ: مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُويِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَا: الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، السَّاعَةَ؟ قَالَا: الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَلَّخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، قُومُوا. فَقَامُوا مَعَهُ، فَأَتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، قُومُوا. فَقَامُوا مَعَهُ، فَأَتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُو لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَتُهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا. فَقَالَ لَهَا فَإِذَا هُو لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَتُهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسَاحِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَا الْأَنْصَارِيُّ، فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَصَاحِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَا الْأَنْصَارِيُّ، فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَصَاحِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَا الْأَنْصَارِيُّ، فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَصَاحِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَا أَحُدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِي. فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسُرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ،

فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هَذِهِ. وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِبَّاكَ وَالْحَلُوبِ. فَذَبَحَ لَهُمْ، فَأَكْلُوا مِنَ الشَّاةِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيم يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيم يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيم.

# بَابُ دَعْوَةِ الأَهْلِ إِلَى الطَّعَامِ

٢٢٣٣ ـ عَنْ أَنَسٍ عَلَيْهُ: أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَارِسِيًّا كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ، فَقَالَ: وَهَذِهِ؟ ـ لِعَائِشَةَ ـ، الْمَرَقِ، فَقَالَ: وَهَذِهِ؟ ـ لِعَائِشَةَ ـ، فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: لَا. فَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: لَا. فَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: لَا. ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ: لَا. ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: لَا. ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: وَهَذِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فِي الثَّالِثَةِ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ، حَتَّى أَتَيَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

# بَابُ إِصَابَةِ الْجِيرَانِ مِنَ الطُّعَامِ

٢٢٣٤ \_ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَهِهُ، قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي ﷺ أَوْصَانِي: إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُونٍ.

# بَابُ فَضِيلَةِ الخَلِّ، وَالتَّأْذُمِ بِهِ

الله عَنْ جَابِرٍ وَ اللهِ عَلَهُ ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِيَدِي ذَاتَ يَوْمِ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فِلَقًا مِنْ خُبْزٍ، فَقَالَ: مَا مِنْ أُدُمٍ؟ فَقَالُوا: لَا، إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلِّ. قَالَ: فَإِنَّ الْحَلَّ نِعْمَ الْأَدُمُ. قَالَ جَابِرٌ: فَمَا زِلْتُ أُحِبُ اللهُ عَلَى مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِي اللهِ عَلَى .

# بَابُ وَضْعِ النَّوَى خَارِجَ التُّمْرِ

٣٢٣٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرِ اللهِ، قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى أَبِي، فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً، فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ أُتِي بِتَمْرٍ، فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، وَيَجْمَعُ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى، ثُمَّ أُتِي يِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ، فَقَالَ أَبِي - وَأَخَذَ بِلِجَامِ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ، فَقَالَ أَبِي - وَأَخَذَ بِلِجَامِ وَابَّتِهِ -: ادْعُ اللهَ لَنَا. فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ. وَارْحَمْهُمْ.

# بَابُ التَّوَاضُعِ عِنْدَ الأَكِلِ

النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلًا ذَرِيعًا.

وَفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ مُقْعِيًّا يَأْكُلُ تَمْرًا.

# بَابُ ادِّخَارِ التَّمْرِ وَنَحْوِهِ مِنَ الأَقْوَاتِ لِلْعِيَالِ

٢٢٣٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلَّالَا اللَّهُ اللّ

#### بَابُ إِبَاحَةِ الضَّبّ

٢٢٣٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: إِنِّي فِي غَائِطٍ مَضَبَّةٍ، وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي. فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقُلْنَا: عَاوِدْهُ. فَعَاوَدَهُ، فَلَمْ يُجِبْهُ، ثَلَاثًا، ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ، إِنَّ اللهَ لَعَنَ - أَوْ خَضِبَ - عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ، إِنَّ اللهَ لَعَنَ - أَوْ خَضِبَ - عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ،

فَمَسَخَهُمْ دَوَابَ يَدِبُونَ فِي الْأَرْضِ، فَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا، فَلَسْتُ آكُلُهَا، وَلَا أَنْهَى عَنْهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللهَ ﷺ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هَذِهِ الرِّعَاءِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ ؟ إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

# بَابُ إِبَاحَةِ أَكُّلِ الثُّومِ

النّبِيُّ عَلَيْهِ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَنَّ النّبِي عَلَيْهَ نَزَلَ عَلَيْهِ، فَنَزَلَ النّبِيُ عَلَيْهِ فَوْقَ النّبِيُّ عَلَيْهِ السُّفْلِ، وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعُلُو، فَانْتَبَهَ لَيْلَةً، فَقَالَ: لَا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا. فَتَحَوَّلَ النّبِيُ عَلَيْ السُّفْلُ أَرْفَقُ. فَقَالَ: لَا أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا. فَتَحَوَّلَ النّبِيُ عَلَيْ السُّفْلُ، فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنّبِي عَلَيْ طَعَامًا، النّبِي عَلَيْ فَي الْعُلُو، وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفْلِ، فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنّبِي عَلَيْ طَعَامًا، النّبِي عَلَيْ فَي الْعُلُو، وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفْلِ، فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنّبِي عَلَيْ طَعَامًا، فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ، فَيَتَتَبَعُ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: فَطَامًا فِيهِ ثُومٌ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النّبِيِّ عَلَيْ النّبِي عَلَيْهِ، فَقَالَ : أَحَرَامٌ هُو؟ فَقَالَ النّبِي عَلَى لَهُ: لَمْ يَأْكُلُ! فَفَزِعَ، وَصَعِدَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَحَرَامٌ هُو؟ فَقَالَ النّبِي عَلَى الْعَلْ الْمُولِي وَلَيْهِ بَعْ لِيهِ يُومَ مَا تَكُرَهُ مَا تَكُرَهُ مَا تَكُرَهُ مَا تَكُرَهُ مَا تَكُرَهُ مَا تَكُرَهُ وَلَى وَكَانَ النّبِي عَلَى إِنْ النّبِي عَلَى اللّهُ عَلْ وَيَعِيهِ عَلَى النّبِي عَلَى الْعَلَى الْهَ عَلْ الْعَلَى الْعَلْ وَيَعِمِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَ

#### بَابٌ كَرَاهِيَةِ مَا يُؤْذِي بِرَائِحَتِهِ

بَصَلِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَنَزَلَ نَاسٌ مِنْهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ آخَرُونَ، فَرُحْنَا إِلَيْهِ، فَذَعَا الَّذِينَ لَمْ يَأْكُلُوا الْبَصَلَ، وَأَخَّرَ الْآخَرِينَ حَتَّى ذَهَبَ رِيحُهَا.

# كِتَابُ اللَّبَاسِ وَالزَّينَةِ

# بَابُ النَّهِي عَنْ لُّبُسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ الْمُعَصَّفَرَ

٢٢٤٢ - عَنِ ابْنِ عَمْرِهِ ﴿ مَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّ مَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ؛ فَلَا تَلْبَسْهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَأْمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟ قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ: بَلْ أَحْرِقْهُمَا.

بَابٌ خِضَابِ الشِّيْبِ بِصُّفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ، وتَحْرِيمِهِ بالسَّوادِ

٢٢٤٣ ـ عَنْ جَابِرٍ هَ قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ.

بَابٌ كَرَاهَةٍ مَا زَادَ عَنِ الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ وَاللَّبَاسِ

٢٢٤٤ ـ عَنْ جَابِرٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ: فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأْتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ.

# بَابُّ: أُزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ

مَرَرْتُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَبْدَ اللهِ اللهِ عَلْمُ إِذَارِكِ اسْتِرْخَاءٌ، فَقَالَ: يَا عَبْدُ اللهِ اللهِ إِذَارِكِ اللهُ ا

#### بَابٌ غِلَظِ تَحْرِيم إِسْبَالِ الإِزَارِ

٢٧٤٦ - عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ثَلَاثَةً لَا يُحَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ. يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ. قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ مِرَادٍ. قَالَ أَبُو ذَرِّ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيُهُ مَا رَسُولُ اللهِ ؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ وَخَسِرُوا! مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.

بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا

٢٧٤٧ \_ عَنْ عَلِيٍّ ضَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ. قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا.

### بَابُ ثُبْسِ النِّعَالِ

٢٧٤٨ ـ عَنْ جَابِرٍ رَهِ اللهُ عَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزُونَا هَا: اسْتَكْثِرُوا مِنَ النَّعَالِ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ.

#### بَابُ اسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ

٢٢٤٩ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ هَاهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهَ الْمَرَأَةُ مِنْ النَّبِي الْمَرَأَةُ مِنْ الْمَرَأَتُيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، فَاتَّخَذَتْ رِجُلَيْنِ مِنْ خَسَبٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَصِيرَةٌ تَمْشِي مَعَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، فَاتَّخَذَتْ رِجُلَيْنِ مِنْ خَسَبٍ وَخَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ مُغْلَقٌ مُطْبَقٌ، ثُمَّ حَسَتْهُ مِسْكًا \_ وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ \_، فَمَرَّتْ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ فَلَمْ يَعْرِفُوهَا، فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا. وَنَفَضَ شُعْبَةُ يَدَهُ.

بِالْأَلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ، وبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلُوَّةِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

#### بَابُ النِّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ

٧٢٥١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمْ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُعِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُعِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَوْشَكْتَ أَنْ تَرَى قَوْمًا يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ، وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَتِهِ، فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ.

بَابُ تَحْرِيمِ الْكَلْبِ وَالْجَرَسِ لَا سِيَّمَا فِي السَّفَرِ

٢٢٥٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: لَا تَصْحَبُ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ.

مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ.



# كِتَابُ الْأَدَبِ

#### بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَسْمَاءِ

٢٢٥٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَاثِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ.

٧٢٥٥ عنِ الْمُغِيرَةِ وَهُمْ قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَأَلُونِي، فَقَالُوا: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ: ﴿ يَتَأَخْتَ هَنُرُونَ ﴾، وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا! فَقَالُوا: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ! شَعْرُونَ ﴾، وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا! فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَا لُتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ.

# بَابُ تَغْيِيرِ الأَسْمَاءِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِلذَّمِّ أَوِ التَّزْكِيَةِ

٢٢٥٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَجِيْهَا: أَنَّ ابْنَةً لِعُمرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا: عَاصِيَةُ،
 فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَمِيلَةً.

٧٢٥٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَتْ جُويْرِيَةُ اسْمُهَا بَرَّةُ ، فَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اسْمَهَا: جُويْرِيَةَ ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةً .

٢٢٥٨ ـ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ رَاهِ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٢٢٥٩ - عَنْ جَابِرٍ رَهِ الله الله النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يُسَمَّى بِيَعْلَى، وَبِبَرَكَةَ، وَبِأَفْلَحَ، وَبِيَسَارٍ، وَبِنَافِعِ، وَبِنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَرَاهَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ تَرَكَهُ.

## بَابٌ جَوَازِ جَعْلِ الإِذْنِ رَفْعَ الْحِجَابِ

٢٢٦٠ ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ، وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي، حَتَّى أَنْهَاك.

### بَابُ نَظَر الْفَجُأَةِ

٢٢٦١ - عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَهْ اللهِ عَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
 عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي.

# بَابُ النَّهْيِ عَنِ ابْتِدَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ

٢٢٦٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّ قَالَ: لَا تَبْدَءُوا اللهِ عَنْ قَالَ: لَا تَبْدَءُوا النَّهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ.

# بَابُ تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالأَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا

رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَم.

٢٢٦٤ - عَنِ ابْنِ عَمْرِهِ ﴿ الْمَا نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِم دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ - وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ - فَرَآهُمْ، أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَذَخَلَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ - وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ - فَرَآهُمْ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى

الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلُ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلُ أَوِ الْنَانِ.

# بَابُ النَّهِي عَنِ الْمَدْحِ إِذَا كَانَ مُضِرًّا

مَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ وَ الْحَادِثِ وَكَانَ رَجُلًا جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ وَ اللهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ \_ وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا \_، فَجَعَلَ يَحْثُو فَعَمِدَ الْمِقْدَادُ وَ اللهِ عَلَى مُكْبَتَيْهِ \_ وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا \_، فَجَعَلَ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَي وَجُهِهِ النَّرَابَ. وَأَنْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ.

## بَابُ تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدَشِيرِ

٢٢٦٦ \_ عَنْ بُرَيْدَةَ وَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ ا

#### بَابُ: هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ

٢٢٦٧ \_ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَهُ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ. قَالَهَا ثَلَاثًا.



#### كِتَابُ الرُّقَى

### بَابُ رُقْيَةِ جِبْرِيلَ النَّبِيِّ ﷺ

• وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَبُّنَا قَالَتْ: كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَقَاهُ جِبْرِيلُ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ.

# بَابُ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى مَوْضِعِ الأَلَمِ مَعَ الدُّعَاءِ

٢٢٦٩ - عَنْ عُشْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

# بَابُّ: لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنَّ فِيهِ شِرْكٌ

۲۲۷۰ ـ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ عَلَيْه، قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ،
 فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا
 بَأْسَ بِالرُّقَى، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْك.

### عِتَابُ الطُّبِّ وَالطُّيَرَةِ وَالْكِهَانَةِ

### بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّدَاوِي

٧٢٧١ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيُ اللهُ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا. قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ.

#### بَابُ جَوَازِ الْكَيِّ

٢٢٧٧ - عَنْ جَابِرٍ ﴿ مَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أُبَيِّ بُنِ كَعْبِ طَبِيبًا، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: رُمِيَ أُبَيٌّ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ، فَكَوَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

### بَابُ اجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ وَنَحْوِهِ

٢٢٧٣ ـ عَنِ الشَّرِيدِ وَ اللَّهِ عَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ: إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ.

## بَابُ تَخْرِيمِ إِتْيَانِ الْكُهَّانِ وَالْعَرَّافِينَ

٢٢٧٤ - عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.



### كِتَابُ الْمَيَّاتِ وَفَيْرِهَا

#### بَابُ قُتُلِ الْحَيَّاتِ

٧٢٧٥ \_ عَنْ أَبِي السَّائِبِ \_ مَوْلَى هِشَام بْنِ زُهْرَةَ \_: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ وَ اللَّهِ اللَّهِ فِي بَيْتِهِ. قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاجِينَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا حَيَّةٌ، فَوَثَبْتُ لِأَقْتُلَهَا، فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنِ اجْلِسْ، فَجَلَسْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ، فَقَالَ: أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: كَانَ فِيهِ فَتَّى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدِ بِعُرْسِ، فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ، فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأَنْصَافِ النَّهَارِ، فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَك؛ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةً. فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَإِذَا امْرَأْتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةً، فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعُنَهَا بِهِ، وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ! وَادْخُل الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي. فَدَخَلَ، فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ، فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ، فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا: الْحَيَّةُ أَمِ الْفَتَى؟ فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلْكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، وَقُلْنَا: ادْعُ اللهَ يُحْيِيهِ لَّنَا. فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنَّا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْتًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّام، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِك فَاقْتُلُوهُ ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ؛ فَإِنَّهُ كَافِرٌ. وَقَالَ لَهُمُ: اذْهَبُوا فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ.



#### كِتَابُ الرُّوْيَا

### بَابُ رُؤُيا النَّبِيِّ ﷺ

٢٢٧٦ - عَنْ أَنَسِ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

# بَابُ: لَا يُخْبَرُ بِتَلَعُبِ الشَّيْطَانِ فِي الْمَنَامِ

٧٢٧٧ - عَنْ جَابِرٍ هَ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي ضُرِبَ فَتَدَحْرَجَ، فَاشْتَدَدْتُ عَلَى أَثَرِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَلْأَعْرَابِيِّ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَضَحِكَ، وَقَالَ -: لَا تُحَدِّثِ النَّاسَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَرَابِيِّ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَضَحِكَ، وَقَالَ -: لَا تُحَدِّثِ النَّاسَ بِتَلَعْبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي مَنَامِك. وَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَى بَعْدُ يَخْطُبُ، فَقَالَ: لَا يُحَدِّثَنَ أَحَدُكُمْ بِتَلَعْبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي مَنَامِهِ.



# كِتَابُ فَضَائِلِ النَّبِيِّ ﷺ

### بَابُ فَضْلِ نَسَبِ النَّبِيِّ ﷺ

٢٢٧٨ - عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﴿ مَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ اصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِم، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم.

# بَابٌ تَفْضِيلِ النَّبِيِّ عَلَى جَمِيعِ الأُنْبِيَاءِ

٢٢٧٩ - عَنْ أَنَسِ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الْخَاذِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ.

# بَابُ تَسْلِيمِ الْحَجِرِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ النُّبُوَّةِ

٢٢٨٠ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فَلْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنِّي لَأَعْرِفُهُ اللهِ ﷺ: إِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ.

#### بَابٌ فِي مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ ﷺ

٢٢٨١ \_ عَنْ مُعَاذِ ﴿ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ وَا اللهَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ تَبُوكَ، وَإِنْكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحِيَ النَّهَارُ، فَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَا يُهَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَ. فَجِئْنَاهَا، وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا جَاءَهَا مِنْكُمْ فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَا يُهَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَ. فَجِئْنَاهَا، وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا

رَجُلَانِ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبِضُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلْ مَسَسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا؟ قَالَا: نَعَمْ. فَسَبَّهُمَا النَّبِيُ ﷺ، وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ. قَالَ: ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْعَيْنِ قَلِيلًا قَلِيلًا، حَتَّى الْجَتَمَعَ فِي شَيْءٍ، وَغَسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا، الْجَتَمَعَ فِي شَيْءٍ، وَغَسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا، فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، حَتَّى اسْتَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ: يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، حَتَّى اسْتَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ: يُوشِكُ يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً أَنْ تَرَى مَا هَاهُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا.

# بَابُ بَرَكَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الطَّعَامِ

٢٢٨٢ - عَنْ جَابِرٍ رَهِ اللهِ اللهُ وَجُلَّا أَتَى النَّبِيَ ﷺ يَسْتَظْعِمُهُ، فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقِ شَعِيرٍ، فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ، وَامْرَأَتُهُ، وَضَيْفُهُمَا، حَتَّى كَالَهُ، فَأَتَى النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لَأَكُلْتُمْ مِنْهُ، وَلَقَامَ لَكُمْ.

٧٧٨٣ ـ عَنْ جَابِرٍ رَهِ اللهِ اللهُ أَمَّ مَالِكِ كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ اللهِ فِي عُكَةٍ لَهَا سَمْنًا، فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الْأَدْمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، فَتَعْمِدُ إِلَى الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ اللهِ اللهِ فَتَجِدُ فِيهِ سَمْنًا، فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أَدْمَ بَيْتِهَا حَتَّى عَصَرَتُهُ، فَأَتَتِ النَّبِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ عَصَرْتِيها؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: عَصَرْتِيها؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: لَوْ تَرَكْتِيها مَا زَالَ قَائِمًا.

## بَابُ بَرَكَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الشَّرَابِ

٢٧٨٤ ـ عَنْ أَنَسٍ عَلَيْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ، فَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءِ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيهَا، فَرُبَّمَا جَاءُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهَا.

٧٢٨٥ ـ عَنِ الْمِقْدَادِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا، فَأَتَيْنَا النَّبِيِّ ﷺ، فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُزِ، فَقَالَ: احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا. فَكُنَّا نَحْتَلِبُ، فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهُ، وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَصِيبَهُ، فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ نَائِمًا، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ، فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي، فَقَالَ: مُحَمَّدٌ يَأْتِي الْأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ، وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ، مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْجُرْعَةِ. فَأَتَيْتُهَا، فَشَرِبْتُهَا، فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ فِي بَطْنِي، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ، نَدَّمَنِي الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ! مَا صَنَعْتَ؟ أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدِ؟! فَيَجِيءُ فَلَا يَجِدُهُ؟! فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ؟! فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ! وَعَلَىَّ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَيَّ خَرَجَ رَأْسِي، وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ، وَجَعَلَ لَا يَجِيثُنِي النَّوْمُ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ عَلَيْقٍ، فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ، فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقُلْتُ: الْآنَ يَدْعُو عَلَىَّ فَأَهْلِكُ. فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي. فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ، فَشَدَدْتُهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْأَعْنُزِ أَيُّهَا أَسْمَنُ فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا هِيَ حَافِلَةٌ، وَإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُنَّ، فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءِ لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلِبُوا فِيهِ، فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّى عَلَيْهُ رَغْوَةٌ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّيْلَةَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشْرَبْ. فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشْرَبْ. فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي، فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ رَوِيَ وَأَصَبْتُ دَعْوَتُهُ ضَحِكْتُ حَتَّى أُنْقِيتُ إِلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِحْدَى سَوْآتِكَ يَا مِقْدَادُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا، وَفَعَلْتُ كَذَا. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: مَا هَذِهِ إِلَّا رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ، أَفَلَا كُنْتَ آذَنْتَنِي فَنُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا؟ فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا وَأَصَبْتُهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابَهَا مِنَ النَّاسِ!.

#### بَابُ صِفَةِ فَمِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَيْنَيْهِ وَعَقِبِهِ

٢٢٨٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً وَ اللهِ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَلِيعَ الْفَمِ، أَشْكَلَ الْعَيْنِ، مَنْهُوسَ الْعَقِبَيْنِ.

#### بَابٌ طِيبِ رَائِحَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَلِينِ مَسِّهِ

٣٢٨٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَعَهُ ، فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانُ ، فَجَعَلَ صَلَاةَ الْأُولَى ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ ، فَاسْتَقْبَلَهُ وِلْدَانُ ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيْ ، فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ يَمْسَحُ خَدَّيْ ، فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا أَوْ رِيحًا ، كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُؤْنَةِ عَطَّارٍ .

#### بَابُ تَوَاضُعِهِ ﷺ

٢٢٨٨ ـ عَنْ أَنَسِ وَ اللهِ : أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. فَقَالَ: يَا أُمَّ فُلَانٍ، انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. فَقَالَ: يَا أُمَّ فُلَانٍ، انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شَيْتِ حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ. فَخَلَا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ، حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا.

#### بَابٌ فِي سَخَائِهِ وَجُودِهِ ﷺ

٢٢٨٩ - عَنِ ابْنِ شِهَابِ، قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ الْفَتْحِ: فَتْحِ مَكَّةَ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنٍ، فَنَصَرَ اللهُ عَلِيْهُ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَعْظَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ صَفْوَانَ بْنَ

أُمَيَّةَ مِائَةً مِنَ النَّعَمِ، ثُمَّ مِائَةً، ثُمَّ مِائَةً. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَعْطَانِي وَاللهِ لَقَدْ أَعْطَانِي وَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَعْطَانِي وَإِنَّهُ لَأَخَبُ النَّاسِ إِلَيَّ. وَإِنَّهُ لَأَخَبُ النَّاسِ إِلَيَّ.

## بَابِّ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةَ أُمَّةٍ قَبَضَ نَبِيَّهَا قَبْلَهَا

## بَابٌ قَوْلِهِ ﷺ: ﴿مَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللَّهِ فَخُذُوا بِهِ ﴾

٢٢٩١ عَنْ طَلْحَةَ رَهُمْ ، قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَوُلَاءِ؟ فَقَالُوا: يُلَقِّحُونَهُ: يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الْأُنْثَى فَيَلْقَحُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ؛ فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنَّا، فَلَا تُوَاخِذُونِي بِالظَّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّنْتُكُمْ فَلْيَصْنَعُوهُ؛ فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنَّا، فَلَا تُوَاخِذُونِي بِالظَّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّنْتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ؛ فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ ﷺ.

وَفِي حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﷺ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ؛ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ.
 بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ.

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَنسِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْحَرْجَ شِيصًا، فَمَرَّ بِهِمْ، فَقَالَ:
 مَا لِنَخْلِكُمْ؟ قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا! قَالَ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ.

# كِتَابُ ذِكْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَنَطْلِهِمْ

#### بَابُ خُلْقِ آدَمَ ﷺ

٢٢٩٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طَهُ ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَهُ بِيَدِي ، فَقَالَ: خَلَقَ اللهُ عَلَى اللهُ وَخَلَقَ اللهُ عَلَى اللهُ وَخَلَقَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٢٢٩٣ \_ عَنْ أَنَسٍ وَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: لَمَّا صَوَّرَ اللهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَتْرُكَهُ، فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خُلْقًا لَا يَتَمَالَكُ.

### بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عِلْمَ

٢٢٩٤ - عَنْ أَنَسِ عَلَىٰهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ ﷺ.

#### بَابُ مَا جَاءَ عَنْ زُكْرِيًّا ﷺ

٢٢٩٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: كَانَ زَكْرِيَّاءُ
 نَجَّارًا.

#### كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّمَابَةِ

## بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ وَلَيْ

٢٢٩٦ - عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَبُّنَا - وَسُئِلَتْ: مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْتَخْلِفًا لَوِ اسْتَخْلَفَهُ؟ - قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ. فَقِيلَ لَهَا: ثُمَّ مَنْ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَتْ: عُمَرُ. ثُمَّ قِيلَ لَهَا: مَنْ بَعْدَ عُمَرَ؟ قَالَتْ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ. ثُمَّ انْتَهَتْ إِلَى هَذَا.

## بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فِي بَيْتِي، كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ، أَوْ سَاقَيْهِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ لَابِسٌ فِي بَيْتِي، كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ، أَوْ سَاقَيْهِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ لَابِسٌ مِرْطَ عَائِشَةَ ـ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، وَتَحَدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، فَتَحدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، فَتَحدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، فَتَحدَّثَ، ثُمَّ اسْتَأُذَنَ عُمَرُ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُو كَذَلِكَ، فَتَحدَّثَ، فُلَمَّ اسْتَأُذَنَ عُمْرُ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُو كَذَلِكَ، فَتَحدَّثَ، فَلَمَّ اسْتَأُذَنَ عُمْرُ اللهِ عَلَى عَلَيْكِ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ قَلَلْ عَائِشَةُ: دَخَلَ أَبُو بَكُرٍ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ اللهَ الْمَعَلِي وَلَيْهِ: إِنَّ عُمْرَانَ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ! فَقَالَ: وَهُلَ أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ؟. وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِيٌّ، وَإِنِّي خَشِيتُ إِنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ أَنْ لَا يَبْلُغَ لَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ أَنْ لَا يَبْلُغَ فَى حَاجِتِهِ.

## بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبِ ﴿ اللَّهِ عَلَّهِ مَا لِبِ طَالِبِ اللَّهِ اللَّهِ ا

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقُلْنَا: مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ؟ نِسَاؤُهُ؟ قَالَ: لَا، وَايْمُ اللهِ! إِنَّ الْمَرْأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرَ مِنَ الدَّهْرِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَى أَبِيهَا وَقَوْمِهَا، أَهْلُ بَيْتِهِ أَصْلُهُ وَعَصَبَتُهُ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ.

٢٢٩٩ - عَنْ عَلِيٍّ رَجِّهُ، قَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيُ الْأُمِّيُ ﷺ إِلَيَّ: أَنْ لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ.

## بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَاللهِ

٢٣٠٠ - عَنْ سَعْدٍ رَهِ الله الله عَنْ الْقُرْآنِ، قَالَ:
 حَلَفَتْ أُمُّ سَعْدِ أَنْ لَا تُكَلِّمَهُ أَبَدًا حَتَّى يَكْفُرَ بِدِينِهِ، وَلَا تَأْكُلَ وَلَا

تَشْرَبَ، قَالَتْ: زَعَمْتَ أَنَّ اللهَ وَصَّاكَ بِوَالِدَيْكَ، وَأَنَا أُمُّكَ، وَأَنَا آمُرُكَ بِهَذَا. قَالَ: مَكَثَتْ ثَلَاثًا حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْجَهْدِ، فَقَامَ ابْنٌ لَهَا يُقَالُ لَهُ عُمَارَةُ، فَسَقَاهَا، فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى سَعْدٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَ اللهُ عَلَى فِي الْقُرْآنِ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَوَصِّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ﴾ ، ﴿ وَإِن جَلهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بي ﴾، وَفِيهَا: ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنِّيَا مَعْرُوفَا ﴾. قَالَ: وَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْه غَنِيمَةً عَظِيمَةً، فَإِذَا فِيهَا سَيْفٌ، فَأَخَذْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ الرَّسُولَ ﷺ، فَقُلْتُ: نَفُلْنِي هَذَا السَّيْفَ، فَأَنَا مَنْ قَدْ عَلِمْتَ حَالَهُ. فَقَالَ: رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ. فَانْطَلَقْتُ، حَتَّى إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أُلْقِيَهُ فِي الْقَبَضِ لَامَتْنِي نَفْسِي، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: أَعْطِنِيهِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: أَأْجْعَلُ كَمَنْ لَا غَنَاءَ لَهُ؟ \_. قَالَ: فَشَدَّ لِي صَوْنَهُ: رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَلْ: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِيُّ ﴾. قَالَ: وَأَتَيْتُ عَلَى نَفَر مِنَ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ، فَقَالُوا: تَعَالَ نُطْعِمْكَ وَنَسْقِيكَ خَمْرًا. \_ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ \_، فَأَتَيْتُهُمْ فِي حَشِّ \_ وَالْحَشُّ الْبُسْتَانُ \_، فَإِذَا رَأْسُ جَزُورِ مَشْويٌ عِنْدَهُمْ، وَزِقٌّ مِنْ خَمْرِ، فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ مَعَهُمْ، فَذُكِرَتِ الْأَنْصَارُ وَالْمُهَاجِرُونَ عِنْدَهُمْ، فَقُلْتُ: الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ أَحَدَ لَحْيَي الرَّأْس، فَضَرَبَنِي بِهِ، فَجَرَحَ بِأَنْفِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ فِيَ شَأْنَ الْخَمْرِ: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَنُّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَوْلَةُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ﴾.

٢٣٠١ - عَنْ سَعْدٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِ ﷺ سِتَّةَ نَفَرٍ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِي ﷺ سِتَّةَ نَفَرٍ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِي ﷺ: اطْرُدْ هَوُلَاءِ لَا يَجْتَرِئُونَ عَلَيْنَا. قَالَ: وَكُنْتُ أَنَا، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَرَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ، وَبِلَالٌ، وَرَجُلَانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا، فَوَقَعَ

فِي نَفْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقَعَ، فَحَدَّثَ نَفْسَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﷺ: ﴿وَلَا تَطْرُهِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَدُّ ﴾.

## بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٧٣٠٢ - عَنْ سَلَمَةَ رَهُ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: لَقَدْ قُدْتُ بِنَبِيِّ اللهِ عَلَيْهُ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَنِ رَهِ اللهِ عَلَيْهُ الشَّهْبَاء، حَتَّى أَدْخَلْتُهُمْ حُجْرَةَ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، هَذَا قُدَّامَهُ، وَهَذَا خَلْفَهُ.

# بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أُمِّ أَيْمَنَ عَلَيْ

٢٣٠٣ - عَنْ أَنَسِ رَهُ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَنَاوَلَتْهُ إِنَاءً فِيهِ شَرَابٌ. قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَصَادَفَتْهُ صَائِمًا أَوْ لَمْ يُرِدْهُ، فَجَعَلَتْ تَصْخَبُ عَلَيْهِ وَتَذَمَّرُ عَلَيْهِ.

٢٣٠٤ - عَنْ أَنسِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل

## بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ سَلْمَانَ وَصُّهَيْبٍ وَبِلَالٍ رَفِي

٢٣٠٥ - عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرِو رَهِ اللهِ مَا أَخَذَتْ سُفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ فِي نَفَرٍ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللهِ مِنْ عُنُقِ

عَدُوِّ اللهِ مَأْخَذَهَا. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ؟! فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ! لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ، لَيْنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّك. فَأَتَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهُ! أَغْضَبْتُكُمْ؟ قَالُوا: لَا، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أُخَيَّ.

## بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي ذَرٌّ فَيُّهَا

٢٣٠٦ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٌّ صَالَحَٰتِهُ: خَرَجْنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَارٍ، وَكَانُوا يُجِلُّونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَخِي أُنَيْسٌ وَأُمُّنَا، فَنَزَلْنَا عَلَى خَالِ لَنَا، فَأَكْرَمَنَا خَالُنَا وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا، فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ؛ فَقَالُوا: إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنْ أَهْلِكَ خَالَفَ إِلَيْهِمْ أُنَيْسٌ! فَجَاءَ خَالُنَا فَنَثَا عَلَيْنَا الَّذِي قِيلَ لَهُ، فَقُلْتُ: أَمَّا مَا مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ، وَلَا جِمَاعَ لَكَ فِيمَا بَعْدُ. فَقَرَّبْنَا صِرْمَتَنَا، فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا، وَتَغَطَّى خَالُنَا ثُوْبَهُ فَجَعَلَ يَبْكِي، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى نَزَلْنَا بِحَضْرَةِ مَكَّةَ، فَنَافَرَ أُنَيْسٌ عَنْ صِرْمَتِنَا وَعَنْ مِثْلِهَا ، فَأَتَيَا الْكَاهِنَ فَخَيَّرَ أُنَيْسًا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمْ يَزَلْ أَخِي أُنَيْسٌ يَمْدَحُهُ حَتَّى غَلَبَهُ -، فَأَتَانَا أُنَيْسٌ بِصِرْمَتِنَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا. وَقَدْ صَلَّيْتُ يَا ابْنَ أَخِي قَبْلَ أَنْ أَنْقَى رَسُولَ اللهِ عِنْ بِثَلَاثِ سِنِينَ. قُلْتُ: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ. قُلْتُ: فَأَيْنَ تَوَجَّهُ؟ قَالَ: أَتَوَجَّهُ حَيْثُ يُوجِّهُنِي رَبِّي، أُصَلِّي عِشَاءً، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِر اللَّيْلِ أُلْقِيتُ كَأَنِّي خِفَاءٌ حَتَّى تَعْلُونِي الشَّمْسُ. فَقَالَ أُنَيْسٌ: إِنَّ لِي حَاجَةً بِمَكَّةَ فَاكْفِنِي. فَانْطَلَقَ أُنَيْسٌ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ، فَرَاثَ عَلَى، ثُمَّ جَاء، فَقُلْتُ: مَا صَنَعْت؟ قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا بِمَكَّةَ عَلَى دِينِكَ يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ. قُلْتُ: فَمَا يَقُولُ النَّاسُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: شَاعِرٌ، كَاهِنٌ، سَاحِرٌ. وَكَانَ أُنَيْسٌ أَحَدَ الشُّعَرَاءِ، قَالَ أُنَيْسٌ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ، وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشُّعْرِ فَمَا يَلْتَئِمُ عَلَى

لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِي أَنَّهُ شِعْرٌ، وَاللهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. قُلْتُ: فَاكْفِنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ. \_ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: نَعَمْ، وَكُنْ عَلَى حَذَرٍ مِنْ أَهْل مَكَّةَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ شَنِفُوا لَهُ وَتَجَهَّمُوا \_، فَأَتَيْتُ مَكَّةَ، فَتَضَعَّفْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَقُلْتُ: أَيْنَ هَذَا الَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِئَ؟ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ: الصَّابِئَ! فَمَالَ عَلَيَّ أَهْلُ الْوَادِي بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَعَظْم حَتَّى خَرَرْتُ مَغْشِيًّا عَلَيَّ، فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ كَأْنِّي نُصُبٌ أَحْمَرُ، فَأَتَيْتُ زَمْزَمَ، فَغَسَلْتُ عَنِّي الدِّمَاءَ، وَشَرِبْتُ مِنْ مَائِهَا، وَلَقَدْ لَبِثْتُ يَا ابْنَ أَخِي ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْم مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي، وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوعٍ. فَبَيْنَا أَهْلُ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ قَمْرَاءَ إِضْحِيَانَ إِذْ ضُرِبَ عَلَى أَسْمِخَتِهِمْ، فَمَا يَظُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ، وَامْرَأْتَانِ مِنْهُمْ تَدْعُوَانِ إِسَافًا وَنَائِلَةَ، فَأَتَنَا عَلَيَّ فِي طَوَافِهِمَا، فَقُلْتُ: أَنْكِحَا أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى. قَالَ: فَمَا تَنَاهَتَا عَنْ قَوْلِهِمَا، فَأَتَتَا عَلَيَّ، فَقُلْتُ: هَنْ مِثْلُ الْخَشَبَةِ. غَيْرَ أَنِّي لَا أَكْنِي، فَانْطَلَقَتَا تُوَلُّوِلَانِ وَتَقُولَانِ: لَوْ كَانَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ أَنْفَارِنَا! فَاسْتَقْبَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكُر وَهُمَا هَابِطَانِ، قَالَ: مَا لَكُمَا؟ قَالَتَا: الصَّابئُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا! قَالَ: مَا قَالَ لَكُمَا؟ قَالَتَا: إِنَّهُ قَالَ لَنَا كَلِمَةً تَمْلأُ الْفَمَ. وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ، ثُمَّ صَلَّى - وَفِي رِوَايَةٍ: رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ -، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ أَبُو ذَرِّ: فَكُنْتُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَام، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ. ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ غِفَارٍ. قَالَ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: كَرِهَ أَنِ انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَارِ! فَذَهَبْتُ آخُذُ بِيَدِهِ فَقَدَعَنِي صَاحِبُهُ، وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَتَى كُنْتَ هَاهُنَا؟ قُلْتُ: قَدْ كُنْتُ هَاهُنَا

مُنْذُ ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْم. قَالَ: فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُك؟ قُلْتُ: مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِّنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي، وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوعٍ. قَالَ: إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، ائذَنْ لِي فِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ، فَانْطَلَقَ رَسُولٌ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرِ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، فَفَتَحَ أَبُو بَكْرِ بَابًا، فَجَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِفِ، وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ طَعَام أَكَلْتُهُ بِهَا، ثُمَّ غَبَرْتُ مَا غَبَرْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ۗ إِنَّهُ قَدْ وُجِّهَتْ لِي أَرْضٌ ذَاتُ نَخْل لَا أُرَاهَا إِلَّا يَثْرِبَ، فَهَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي قَوْمَكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ وَيَأْجُرَكَ فِيهِمْ؟ فَأَتَيْتُ أُنَيْسًا، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: صَنَعْتُ أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّفْتُ. قَالَ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكَ، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ. فَأَتَيْنَا أُمَّنَا فَقَالَتْ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينِكُمَا، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ. فَاحْتَمَلْنَا حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمَنَا غِفَارًا، فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمْ، وَكَانَ يَؤُمُّهُمْ إِيمَاءُ بْنُ رَحَضَةَ الْغِفَارِيُّ، وَكَانَ سَيِّدَهُمْ، وَقَالَ نِصْفُهُمْ: إِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَسْلَمْنَا. فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَدِينَةَ، فَأَسْلَمَ نِصْفُهُمُ الْبَاقِي، وَجَاءَتْ أَسْلَمُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِخْوَتُنَا نُسْلِمُ عَلَى الَّذِي أَسْلَمُوا عَلَيْهِ. فَأَسْلَمُوا .

## بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي هُرَيْرَةَ الدُّوسِيِّ ﴿

٧٣٠٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالَةٍ، قَالَ: كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أَكْرَهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلَامِ فَتَأْبَى عَلَيَّ، فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَهُدِي أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةً. يَهُدِي أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةً.

فَخُرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ نَبِيِّ اللهِ عَلَى، فَلَمَّا جِنْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُجَافَّ، فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ، فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً، فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً، فَقَالَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا، فَفَتَحَتِ الْبَابَ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مَنَ الْفَرَحِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَبْشِرْ! قَدِ اسْتَجَابَ اللهُ دَعْوَتَكَ، وَهَدَى مِنَ الْفَرَحِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَبْشِرْ! قَدِ اسْتَجَابَ اللهُ دَعْوَتَكَ، وَهَدَى مِنَ الْفَرَحِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَبْشِرْ! قَدِ اسْتَجَابَ اللهُ دَعْوَتَكَ، وَهَدَى أَمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ. فَحَمِدَ اللهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اللهُ عَيْرًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اللهُ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى مُرَيْرَةً. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَالَ اللهُ وَلَى مُؤْمِنِينَ، وَمَدَى اللهُ مَرْمُونِينَ، وَمُحَمِدَ اللهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرًا، قُلْتُ اللهُ وَيُعْرَبُهُمْ إِلَيْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَادِكُ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبِّبُهُمْ إِلَيْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبِّهُمْ إِلَيْ اللهُمُ عَبِينِ اللهُ مُشْهُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلّا أَحَبِي .

## بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي دُجَانَةَ سِمَاكٍ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٢٣٠٨ - عَنْ أَنَسِ هَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُدِ، فَقَالَ: مَنْ يَأْخُذُ مِنِي هَذَا؟ فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ، كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ يَقُولُ: أَنَا أَنَا. فَقَالَ: فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ؟ قَالَ: فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ، فَقَالَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ أَبُو دُجَانَةَ: أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ. فَأَخَذَهُ، فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ.

# بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَاللَّهُ

٢٣٠٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَهُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا نَبِيَّ اللهِ، ثَلَاثُ أَعْطِنِيهِنَ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ: أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَعَمْ. قَالَ: فَعَمْ. قَالَ: فَعَمْ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَعَمْ. قَالَ: فَعَمْ. قَالَ: فَعَمْ.

### بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ مُعَاوِيةً وَيُهٰ

### بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ جُلَيْبِيبٍ فَهُمَا

كُنْ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَلَانًا، وَفُلَانًا، وَفُلَانًا. ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فُلَانًا، وَفُلَانًا، وَفُلَانًا. ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فُلَانًا، وَفُلَانًا، وَفُلَانًا. ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوا: لَا. فُلَانًا، وَفُلَانًا، وَفُلَانًا، فَاطْلُبُوهُ. فَطُلِبَ فِي الْقَتْلَى، فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ قَالَ: لَكِنِي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا، فَاطْلُبُوهُ. فَطُلِبَ فِي الْقَتْلَى، فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ، فَأَتَى النَّبِي ﷺ فَوقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: قَتَلَ سَبْعَةً مُم قَتَلُوهُ، هَذَا مِنْ وَأَنَا مِنْهُ. فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ، لَيْسَ لَهُ إِلَّا سَاعِدًا النَّبِي ﷺ. قَالَ: فَحُفِرَ لَهُ، وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَلَمْ يَدُوهِ، وَلَمْ عَدُلُوهُ، وَلَا مِنْهُ، هَذَا مِنْ يَعُولَ لَهُ، وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَلَمْ يَدُدُوهُ لِلْهُ، وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَلَمْ يَدُدُوهُ عَسْلًا.

## بَابٌ مِن فَضَائِلِ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ

٢٣١٢ \_ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ عَنْ اللهِ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدُ، الَّذِينَ بَايَعُوا حَفْصَةَ: لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدُ، الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا. قَالَتْ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! فَانْتَهَرَهَا، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَحُتَهَا. قَالَتْ: ﴿ مُ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

### بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ طَيْءٍ

٢٣١٣ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم رَهُ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لِي: إِنَّ أَوَّلَ صَدَقَةٍ بَيَّضَتْ وَجُهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَوُجُوهَ أَصْحَابِهِ صَدَقَةُ طَيِّعٍ، جِئْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

## بَابُّ: بَقَاءُ النَّبِيِّ عِيدٌ أَمَانٌ لأَصْحَابِهِ عَيْدٍ

# بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ أُونِسِ الْقَرَنِيِّ وَاللهُ

٢٣١٥ - عَنْ عُمَرَ رَهِ اللهِ عَلَى الله

٢٣١٦ - عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ رَهِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ قَالَ: مَنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ أُويْسٍ، فَقَالَ: مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَالَ: مَنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَالَ: مَعْمْ. قَالَ: مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَعْمْ. قَالَ: مَوْضِعَ دِرْهَمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ

يَقُولُ: يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ، مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنِ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم، لَهُ وَالِدَةً، هُوَ بِهَا بَرٌّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبْرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ؛ فَاسْتَغْفِرْ لِي. فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: الْكُوفَة. قَالَ: أَلَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا؟ قَالَ: أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ. قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ، فَوَافَقَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أُويْس، قَالَ: تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيلَ الْمَتَاعِ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ، مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم، لَهُ وَالِدَةٌ، هُوَ بِهَا بَرٌّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ. فَأَتَى أُوَيْسًا، فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ، فَاسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِح، فَاسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: لَقِيتَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ، فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ. قَالَ أُسَيْرٌ: وَكَسَوْتُهُ بُرْدَةً، فَكَانَ كُلَّمَا رَآهُ إِنْسَانٌ قَالَ: مِنْ أَيْنَ لِأُوَيْسِ هَذِهِ الْبُرْدَةُ؟.

## بَابُ فَضْلِ أَهْلِ مِصْرَ

٢٣١٧ - عَنْ أَبِي ذَرِّ رَهِّهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ، وَهِيَ أَرْضُ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا؛ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا - أَوْ قَالَ: صِهْرًا -، فَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِيهَا فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا. قَالَ: فَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَخْتَصِمَانِ فِيهَا فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ فَاخْرُجْ مِنْهَا. قَالَ: فَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةً وَأَخَاهُ رَبِيعَةً يَحْتَصِمَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ وَخَرَجْتُ مِنْهَا.

## بَابُ فَضْلِ أَهْلِ عُمَانَ

٢٣١٨ - عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَهُمْهُ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا إِلَى حَيْ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَسَبُّوهُ وَضَرَبُوهُ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَعَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ أَتَيْتَ مَا سَبُّوكَ وَلَا ضَرَبُوكَ.



## كِتَابُ الْبِرِّ وَالصَّلَةِ

## بَابُ: رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

٢٣١٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ - أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا - ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ.

# بَابٌ فَضْلِ صِلَةٍ أَصْدِقَاءِ الأَبِ وَالأُمِّ وَنَحْوِهِمَا

٢٣٢٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدًّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُولِّيَ.

### بَابُ فَضْلِ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ

٢٣٢١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهِ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ! فَقَالَ: لَيْنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ.

#### بَابٌ فَضْلِ الْحُبِّ فِي اللهِ ﷺ

٢٣٢٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طَهُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي.

٢٣٢٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أَرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تُرِيدُ؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ عَلى قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللهِ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتُهُ فِيهِ.

#### بَابٌ طَلَاقَةِ الْوَجْهِ عِنْدَ اللَّقَاءِ

١٣٢٤ \_ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ.

#### بَابُ فَضَلِ الرَّفْقِ

٢٣٢٥ - عَنْ جَرِيرٍ رَهِ اللهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: مَنْ
 يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ.

٢٣٢٦ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللهِ عَلَيْكَ بَعِيرًا، فَكَانَتْ فِيهِ صُعُوبَةً، فَجَعَلَتْ تُرَدِّدُهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ؛ إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فَيَ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ.

## بَابُ الْعَفْوِ وَالثَّوَاضُع

٢٣٢٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا مِزَاء وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا مِزْاء وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا مِنْهُ اللهُ.

٢٣٢٨ ـ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا؛ حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ.

### بَابُ تَفْسِيرِ الْبِرِّ وَالْإِثْم

٢٣٢٩ - عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ عَلَيْه، قَالَ: أَقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ سَنَةً مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْهِجْرَةِ إِلَّا الْمَسْأَلَةُ، كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ يَالْمَدِينَةِ سَنَةً مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْهِجْرَةِ إِلَّا الْمَسْأَلَةُ، كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ. قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ يَسْأَلْ رَسُولَ اللهِ ﷺ: الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ.

## بَابُ النَّهَي عَنِ الشَّحْنَاءِ وَالتَّهَاجُرِ

٢٣٣٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: تُفْتَحُ أَبُوابُ اللهِ ﷺ قَالَ: تُفْتَحُ أَبُوابُ اللهِ ﷺ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا.

وَفِي رِوَايَةِ: تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ: يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ...

### بَابُ تُخرِيشِ الشَّيْطَانِ

٢٣٣١ - عَنْ جَابِرٍ وَ اللهُ مَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَبِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ.

## بَابٌ: مَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ شَيْطَانً

٢٣٣٢ \_ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلا، فَغِرْتُ عَلَيْهِ، فَجَاءَ فَرَأَى مَا أَصْنَعُ، فَقَالَ: مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ؟ أَغِرْتِ؟

فَقُلْتُ: وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَمَعَ شَيْطَانُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِنْ رَبِّي أَمْلَمَ.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَهِ اللهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكُلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. قَالُوا: وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَإِيَّايَ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَإِيَّايَ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ.

### بَابُ تَحْرِيمِ الْغِيبَةِ

٢٣٣٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ. قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَهُ.

## بَابُ النَّهِي عَنِ السِّبَابِ

٢٣٣٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طَهُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ.

## بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَوْلِ: هَلَكَ النَّاسُ

الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ؛ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ.

### بَابُ النَّهِي عَنْ لَغَنِ الدُّوابِّ وَغَيْرِهَا

٢٣٣٦ \_ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ظَهُه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَكُونُ اللهِ ﷺ: لَا يَكُونُ اللَّعَانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

٢٣٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَلَهُ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ! قَالَ: إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَانًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً.

وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا.

٢٣٣٨ - عَنْ عِمْرَانَ رَهُمْ ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاقَةٍ ، فَضَجِرَتْ ، فَلَعَنَتْهَا ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا ؛ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ . قَالَ عِمْرَانُ : فَكَأْنِي أَرَاهَا الْآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ .

٢٣٣٩ عنْ جَابِرٍ عَلَيْهُ، قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِي غَزْوَةِ بَطْنِ بُوَاطٍ، وَهُو يَطْلُبُ الْمَجْدِيَّ بْنَ عَمْرِو الْجُهَنِيَّ، وَكَانَ النَّاضِحُ يَعْقُبُهُ مِنَا الْخَمْسَةُ وَالسَّبْعَةُ، فَدَارَتْ عُقْبَةُ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَاضِحِ لَهُ، فَأَنَاخَهُ فَرَكِبَهُ، ثُمَّ بَعَثَهُ، فَتَلَدَّنَ عَلَيْهِ بَعْضَ التَّلَدُّنِ، فَقَالَ لَهُ: شَأَا لَهُ، فَأَنَاخَهُ فَرَكِبَهُ، ثُمَّ بَعَثَهُ، فَتَلَدَّنَ عَلَيْهِ بَعْضَ التَّلَدُّنِ، فَقَالَ لَهُ: شَأَا لَهُ، فَأَنَاخَهُ فَرَكِبَهُ، ثُمَّ بَعَثَهُ، فَتَلَدَّنَ عَلَيْهِ بَعْضَ التَّلَدُنِ، فَقَالَ لَهُ: شَأَا لَهُ، فَأَنَاخَهُ فَرَكِبَهُ، ثُمَّ بَعَثَهُ، فَتَلَدَّنَ عَلَيْهِ بَعْضَ التَّلَدُنِ، فَقَالَ لَهُ: شَأَلُ لَعَنْكَ اللهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْفُولُ مِنْ هَذَا اللّهِ عَلَى أَنْفُولُ مِنَ اللهِ سَاعَةُ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ سَاعَةً وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُولُ مِنَ اللهِ سَاعَةً وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُولُكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُولُ مِنَ اللهِ سَاعَةً وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُولُ مِنَ اللهِ سَاعَةً وَلَا فَهُ اللهِ سَاعَةً وَلَا فَوا مِنَ اللهِ سَاعَةً وَلَا فَهُ اللهِ مَنْ اللهِ سَاعَةً وَلَا فَهُ اللهُ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ.

# كِتَابُ الظُّلْمِ

## بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلِّمِ

· ٢٣٤ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَفِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِيمَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالُّ إِلَّا مَنْ هَدَّيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ عَارِ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُل وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُل وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِك فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

 أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ، وَصُبَّ عَلَى رُءُوسِهِمُ الزَّيْتُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟! قِيلَ: يُعَذَّبُونَ فِي الشَّوَلَ اللهِ عَلَى يُعَدَّبُونَ فِي الْخَرَاجِ! فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُونَ فِي الدُّنْيَا.

### كِتَابُ الْقَدَرِ

## بَابُ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ

٢٣٤٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَلْلهِ، قَالَ: جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْقَدَرِ، فَنَزَلَتْ: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ۚ ۚ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرِ﴾.

٣٤٤٣ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ مَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ.

## بَابٌ فِي الأَمْرِ بِالْقُوَّةِ وَالنَّهْيِ عَنْ قَوْلِ: لَوْ

٢٣٤٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ تَفْتَحُ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.

### بَابٌ فِي كَتُبِ مَقَادِيرِ الْخَلَائِقِ

٢٣٤٥ - عَنِ ابْنِ عَمْرِهِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَاثِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ.

## بَابُ: الْآجَالُ وَالأَرْزَاقُ وَغَيْرُها لَا تَزِيدُ وَلَا تَنْقُصُ

بِزَوْجِي رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: اللَّهُمَّ مَتُعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ، وَبِأْجِي مُعَاوِيَةَ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّكِ سَأَلْتِ اللهَ لِآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ، وَآثَارٍ مَوْطُوءَةٍ - وَفِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّكِ سَأَلْتِ اللهَ لِآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ، وَآثَارٍ مَوْطُوءَةٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ -، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَا يُعَجِّلُ شَيْئًا مِنْهَا قَبْلَ حِلِّهِ، وَلَا يُوَايَةٍ: وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ -، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَا يُعَجِّلُ شَيْئًا مِنْهَا قَبْلَ حِلِّهِ، وَلَا يُورَايَةٍ فَوْمًا أَنْ يُعَافِيَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ لَكَانَ خَيْرًا لَكِ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! الْقِرَدَةُ وَالْخَنَاذِيرُ هِيَ مِمَّا مُسِخَ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: إِنَّ اللهَ ﷺ لَمْ يُهْلِكُ قَوْمًا أَوْ وَالْخَنَاذِيرُ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ. وَالْخَنَاذِيرَ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ.

بَابٌ مَا جَاءَ فِي الْأَطْفَالِ قَبْلَ الْوَحْي بِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

٧٣٤٧ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَا، قَالَتْ: دُعِيَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةِ إِلَى جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، طُوبَى لِهَذَا! عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ، لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكُهُ. قَالَ: أَوَغَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ؟ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ، لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكُهُ. قَالَ: أَوَغَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ؟ إِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهُلًا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ.



## كِتَابُ الْمِلْمِ

بَابُ: لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ

٢٣٤٨ ـ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ
الْجِسْمِ.

## بَابُ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى أَوْ ضَلَا لَةٍ

٢٣٤٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِنْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

# بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

٢٣٥٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.



#### كِتَابُ الدُّعَاءِ

## بَابٌ مِنْ أَدْعِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ

٢٣٥١ - عَنْ عَائِشَةً ﷺ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ.

٢٣٥٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ كَانَ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَسْحَرَ يَقُولُ: سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلَاثِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَسْحَرَ يَقُولُ: سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلَاثِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَنْضِلْ عَلَيْنَا، عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ.

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِيَ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِيَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِيَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ شَرِّ. كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ.

٢٣٥٤ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ وَ النَّهِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالْتُقَى، وَالْعَفَافَ، وَالْفِنَى.

٧٣٥٥ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَهُمْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

### بَابُ الدُّعَاءِ بِالْهِدَايَةِ وَالسَّدَادِ

٢٣٥٦ - عَنْ عَلِيٍّ رَهُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُمَّ المُدِنِي وَسَدَّدْنِي. وَاذْكُرْ بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهُم.

## بَابُ الدُّعَاءِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْعَافِيَةِ وَالرِّزْقِ

٧٣٥٧ \_ عَنْ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ الْأَشْجَعِيِّ هَا اللهِ النَّبِيَّ اللهِ النَّبِيَّ اللهِ وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي؟ قَالَ: قُلِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي - وَفِي رِوَايَةٍ: وَاهْدِنِي -، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي - وَفِي رِوَايَةٍ: وَاهْدِنِي -، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي - وَفِي رِوَايَةٍ: وَاهْدِنِي -، وَيَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ .

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاة، ثُم أَمَرَهُ أَمَرَهُ أَمَرَهُ أَمَرَهُ أَمَرَهُ أَمَرَهُ أَمَرَهُ أَمَرَهُ أَمَرَهُ أَمْرَهُ أَمْرَهُ أَمْرَهُ اللَّهُ الْكَلِمَاتِ.

#### بَابُ مَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ

٢٣٥٩ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ مَا اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَلَى اللهُ ع

### بَابٌ فِي الثُّعَوُّذِ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّامَّاتِ

٢٣٦٠ - عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيم ﷺ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ.

المَّبِيِّ عَلَيْهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَفْرَبِ لَدَغَنْنِي الْبَارِحَةَ! قَالَ: أَمَا لَوْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَقِيتُ مِنْ عَفْرَبِ لَدَغَنْنِي الْبَارِحَةَ! قَالَ: أَمَا لَوْ قَلَا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَقِيتُ مِنْ عَفْرَبِ لَدَغَنْنِي الْبَارِحَةَ! قَالَ: أَمَا لَوْ قَلَاتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ؛ لَمْ تَضُرَّكَ.

### بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ لِلمُسْلِمِينَ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

٢٣٦٢ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ هَا اللَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ اللَّهِ يَقُولُ: دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ مُوكَّلُ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمُلَكُ الْمُوكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ.

## بَابُ كَرَاهَةِ الدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا

الْمُسْلِمِينَ قَدْ خَفَتَ، فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَلَّ كُنْتَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ خَفَتَ، فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: هَلْ كُنْتَ مُعَاقِبِي تَدْعُو بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَقُولُ: اللّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْأَنْيَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: سُبْحَانَ اللهِ! لَا يَعِي الْآخِرَةِ فَعَجِّلُهُ لِي فِي الدُّنْيَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: اللّهُمَّ آتِنَا فِي تُطِيقُهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: لَا طَاقَةَ لَكَ بِعَذَابِ اللهِ \_، أَفَلَا قُلْتَ: اللّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابِ النّارِ؟ قَالَ: فَدَعَا اللهَ لَهُ فَشَفَاهُ.

## كِتَابُ الذَّكْرِ

## بَابُ الْحَثِّ عَلَى الإكْثَارِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى

٢٣٦٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى يَسِيرُ فِي طَرِيقٍ مَكَّةَ، فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ: جُمْدَانُ، فَقَالَ: سِيرُوا، هَذَا جُمْدَانُ، فَقَالَ: سِيرُوا، هَذَا جُمْدَانُ، سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ. قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ.

# بَابُ فَضْلِ دَوَامِ الذِّكْرِ وَالْفِكْرِ فِي أُمُّورِ الْآخِرَةِ

- ٢٣٦٥ - عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيِّدِيِّ عَلَيْهَ - وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ - ، قَالَ: لَقِينِي أَبُو بَكْرِ، فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ؟ قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ. قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ وَلَا اللهِ ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالنَّالِ قَالَ: شُبْحَانَ اللهِ اللهِ ﷺ يُذَكِّرُنَا بِالنَّالِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ، فَنَسِينَا كَثِيرًا! قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَاللهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ هَذَا! فَانْظَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قُلْتُ: فَاللهِ اللهِ ﷺ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

## بَابُ فَضْلِ الاجْتِمَاعِ عَلَى تِلاَوَةِ الْقُرْآنِ

٢٣٦٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَا اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا سَلَكَ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا الْجُنَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ الْجَنَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمُ - وَفِي دِوَايَةٍ: يَذْكُرُونَ الله -؛ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَقَنْهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ الرَّحْمَةُ، وَحَقَنْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ.

# بَابٌ فَضْلِ الآجْتِمَاعِ عَلَى الذِّكْرِ وَالتَّحَدُّثِ بِنِعْمَةِ اللهِ

٢٣٦٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ اللهِ ، قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ. قَالَ: آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ. قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ. قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ. قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفُكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَقَلَ عَنْهُ أَقَلَ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِي، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَمَنَّ بِهِ أَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ؟ قَالُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ وَمَنَ بِهِ عَلَيْنَا. قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي فَالَ: أَمَا إِنِّي لِمُ الْمَلَائِكَة.

# بَابٌ مِنْ أَدْعِيَةِ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ

َ ٢٣٦٨ - عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ مَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمْسَى قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمْسَى قَالَ : أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَيْءٍ قَدِيرٍ، اللَّهُمَّ إِنِّي شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْك، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، اللَّهُمَّ إِنِّي

أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: مَا بَعْدَهَا -، وَأَعُوذُ بِكَ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: مَا بَعْدَهَا -، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَسُوءِ الْكِبَرِ، وَفِتْنَةِ اللَّنْيَا - وَفِي رِوَايَةٍ: رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ -، وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا: أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ.

## بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ النَّوْمِ وَأَخْذِ الْمَضْجَعِ

٢٣٦٩ ـ عَنْ سُهَيْلٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَأْمُرُنَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذُ وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ بِنَاصِيَةِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوْلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءً، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءً، وَأَنْتَ اللَّهُمْ وَنَكَ مِنَ الْفَقْرِ. وَكَانَ يَرُوي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طَيْبَ اللَّيْنَ، وَأَخْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ. وَكَانَ يَرُوي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً طَيْسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً طَيْسَ عَنْ أَبِي عَنْ النَّبِي عَيْدِ

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّىٰهِ، قَالَ: أَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَقَالَ لَهَا: قُولِي: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ...

٢٣٧٠ ـ عَنْ أَنَسِ رَهُ اللهِ عَلَيْهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ
 قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكُمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ
 وَلَا مُؤْدِي.

## بَابُ أَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ ﷺ

٢٣٧١ \_ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ وَ اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى:

أَحَبُ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ.

٢٣٧٢ - عَنْ أَبِي ذَرِّ ظَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ اللهِ، أَخْبِرْنِي بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ. إِلَى اللهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: مَا اصْطَفَى اللهُ لِمَلَاثِكَتِهِ - أَوْ لِعِبَادِهِ -: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

# بَابٌ فَضْلِ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ

٢٣٧٣ - عَنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ عَلَيْهِ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: لَأَنْ أَتُولَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْمُ إِلَهَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.

٢٣٧٤ - عَنْ سَعْدِ رَهُمْهُ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰهُ، فَقَالَ: أَيْعَجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَكْ حَسَنَةٍ، أَوْ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: يُسَبِّحُ مِاقَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَوْ يُحَلُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ.

# بَابٌ فَضْلِ التَّسْبِيحِ أَوَّلَ النَّهَارِ

٧٣٧٥ - عَنْ جُويْرِيَةَ ﴿ النَّبِيَ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصَّبْحَ وَهِيَ جَالِسَةٌ، صَلَّى الصَّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ فَقَالَ: مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ النَّبِيُ ﷺ: لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ النَّبِيُ ﷺ: لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مَنْ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةً مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةً

عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ.



#### كِتَابُ التَّوْبَةِ

#### بَابُ الْمُبَادَرَةِ بِالتَّوْبَةِ

٢٣٧٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ تَابَ قَبْلُ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ.

## بَابُ قَبُولِ التَّوْبَةِ مِنَ الذُّنُوبِ

٢٣٧٧ \_ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ مَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: إِنَّ اللهَ ﴿ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهَا .

### بَابٌ مَغْفِرَةِ الذُّنُّوبِ بِالاسْتِغْفَارِ

٢٣٧٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ، وَلَجَاء بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ.

#### بَابُ سَعَةٍ مَغْفِرَةِ اللهِ وَعَفْوِهِ لِلمُسْلِمِينَ

٢٣٧٩ - عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللهُ ﷺ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللهُ ﴿ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، فَيَقُولُ: هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجَبَالِ، فَيَغْفِرُهَا اللهُ لَهُمْ، وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.

بَابُ النَّهِي عَنْ تَقْنِيطِ الْإِنْسَانِ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى

٢٣٨٠ - عَنْ جُنْدَبٍ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيًّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ؟ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ.



#### كِتَابُ الْمُنَافِقِينَ

## بَابٌ ظُهُورِ النَّفَاقِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ

٢٣٨١ ـ عَنْ جَابِرٍ هَ الله عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَاثِيلَ. فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اللَّنِيَّةَ، ثَنِيَّةَ الْمُرَارِ؟ فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَاثِيلَ. فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَعِدَهَا خَيْلُنَا: خَيْلُ بَنِي الْخَزْرَجِ، ثُمَّ تَتَامَّ النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: وَكُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ إِلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ. فَأَتَيْنَاهُ، فَقُلْنَا لَهُ: تَعَالَ يَسْتَغْفِرْ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ. فَقَالَ: وَاللهِ لَأَنْ أَجِدَ ضَالَّتِي أَحَبُ إِلَيْ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرْ لِي صَاحِبُكُمْ. قَالَ: وَإِذَا هُو أَعْرَابِيٌّ جَاءَ يَنْشُدُ ضَالَّةً لَهُ.

## بَابٌ قَوْلِهِ ﷺ: «إِنَّ فِي أُمَّتِي اثْنَي عَشَرَ مُنَافِقًا»

٢٣٨٢ ـ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: قُلْنَا لِعَمَّارٍ هَ الْمَا أَيْتَ قِتَالَكُمْ أَرَأَيًا رَأَيْتُ مُوهُ ؟ فَإِنَّ الرَّأْيَ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ، أَوْ عَهْدًا عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً. وَقَالَ: حَدَّثَنِي حُذَيْفَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: إِنَّ فِي أُمَّتِي النَّاسِ كَافَّةً. وَقَالَ: عَدَّثُونَ الْجَنَّة، وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي النَّيْ عَشَرَ مُنَافِقًا لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّة، وَلَا يَجِدُونَ رِيحَهَا حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي النَّارِ يَظْهَرُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكْفِيكَهُمُ الدُّبَيْلَةُ: سِرَاجٌ مِنَ النَّارِ يَظْهَرُ فِي الْكُتِيلِهُمْ، حَتَّى يَنْجُمَ مِنْ صُدُورِهِمْ.

٢٣٨٣ - عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ وَ اللهُ الْ عَلَيْهِ ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ وَبَيْنَ حُذَيْفَةَ بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ! كَمْ كَانَ أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: أَخْبِرْهُ إِذْ سَأَلَكَ. قَالَ: كُنَّا نُخْبَرُ

أَنَّهُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ فَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَأَشْهَدُ بِاللهِ أَنَّ الْنَيْ عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، وَعَذَرَ ثَلَاثَةً؛ قَالُوا: مَا سَمِعْنَا مُنَادِيَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَلا عَلِمْنَا بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ. وَقَدْ كَانَ فِي حَرَّةٍ فَمَشَى، فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ قَلِيلٌ فَلا يَسْبِقْنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ. فَوَجَدَ قَوْمًا قَدْ سَبَقُوهُ، فَلَعَنَهُمْ يَوْمَئِذٍ.

#### بَابُ مَثَلِ الْمُنَافِقِ

٢٣٨٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ: تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً.

### بَابٌ مِنْ عَذَابِ الْمُنَافِقِينَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

٧٣٨٥ - عَنْ جَابِرٍ رَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَیه قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْمَدِینَةِ هَاجَتْ رِیحٌ شَدِیدَةٌ تَكَادُ أَنْ تَدْفِنَ الرَّاكِبَ، فَقَالَ: بُعِثَتْ هَذِهِ الرَّبِحُ لِمَوْتِ مُنَافِقٍ. فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِینَةَ فَإِذَا مُنَافِقٌ عَظِیمٌ مِنَ الْمُنَافِقِینَ قَدْ مَاتَ.

رَجُلا مَعْ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلا مَعْ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلا مَعْ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلا مَوْعُوكًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلا أَشَدَّ حَرًّا! فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدَّ حَرًّا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ هَذَيْنِكَ حَرًّا! فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدَّ حَرًّا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ هَذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ المُقَفِّيَيْنِ. لِرَجُلَيْنِ حِينَيْدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ.



#### كِتَابُ الْجَنَّةِ

## بَابُ صِفَةِ قُلُوبِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

٢٣٨٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَلْبُه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ.

## بَابٌ دَوَامِ نَعِيمٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ

٢٣٨٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ، وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ.

## بَابُ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فِيهَا

٢٣٨٩ ـ عَنِ الْمُغِيرَةِ وَهُمْ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ: سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ: مَا أَدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّة ، أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّة مَنْزِلَةً ؟ قَالَ: هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أَدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّة ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! كَيْفَ ، وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ فَيُقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِنْلُ مُلْكِ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ ؟ فَيُقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِنْلُهُ ، وَمِنْلُهُ ، وَلَمْ مَنْ وَمَ مَنْ مُنْ مُ مِنْ وَمِنْلُهُ ، وَمِنْلُهُ ، وَمِنْلُهُ مُ مَنْ وَمَ وَمِنْلُهُ ، وَمِنْلُهُ ، وَمِنْلُهُ مُ مَنْ وَلَمْ تَسْمَعُ أَذُنْ ، وَلَمْ يَخُونُ عَلَى قَلْمِ بَسَرٍ . قَالَ : وَمِصْدَافُهُ فِي كِتَابِ اللهِ وَهَلَا : ﴿ وَلَمْ تَعْمُ مُ فَلُ اللّهُ مَنْ فَرَةً أَعْمُونِ ﴾ الْآيَة .

#### بَابٌ فِي شُوْقِ الْجَنَّةِ

٧٣٩٠ عَنْ أَنَسِ وَهِ أَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، فَتَهُبُ رِيحُ الشَّمَالِ، فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ، فَيَرْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا! فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا!

## بَابٌ فِي صِفَاتِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَصِفَاتِ أَهْلِ النَّارِ فِي الدُّنْيَا

قَالَ: أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ، مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ قَالَ: أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ، مُتَصَدِّقٌ مُوفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِم، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ. قَالَ: وَأَهْلُ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِم، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ. قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَّبْرَ لَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا، لَا يَبْتَغُونَ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا أَهْلًا وَلَا مَالًا، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُو يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ \_ وَذَكَرَ الْبُحْلَ أَوِ الْكَذِبَ \_، وَالشَّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ.

## بَابٌ مَا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ

٢٣٩٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَيْحَانُ، وَالنَّفِرَاتُ، وَالنِّيلُ؛ كُلِّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ.



## كِتَابُ النَّارِ

#### بَابٌ عَظَمَةِ النَّارِ وَبُغْدِ قَعْرِهَا

٢٣٩٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُمْ ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ إِذْ سَمِعَ النَّارِ مُنْدُ مَا هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْدُ سَبْعِينَ خَرِيفًا ، فَهُو يَهْوِي فِي النَّارِ الْآنَ ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا .

## بَابُ دَرَكَاتِ مَنْ تَأْخُذُهُمُ النَّارُ

٢٣٩٤ ـ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ رَهِ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوتِهِ. النَّارُ إِلَى حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوتِهِ.

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنْ أَبِي فِي النَّارِ»

٢٣٩٥ \_ عَنْ أَنَسٍ رَهِيْهِ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ: فِي النَّادِ. قَلَمًا قَفَى دَعَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّادِ.

# بَابٌ صَبْغِ أَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فِي النَّارِ

٢٣٩٦ - عَنْ أَنَسِ ﴿ مَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللهِ يَا

رَبِّ! وَيُؤْتَى بِأَشَدُ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُطْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيُقُولُ: لَا وَاللهِ يَا رَبِّ! مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ.

#### كِتَابُ الْفِتَنِ

### بَابُ الشِّيْطَانِ وَبَغْثِ سَرَايَاهُ لِفِتْنَةِ النَّاسِ

٢٣٩٧ - عَنْ جَابِرٍ رَهُمْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَرْشَهُ عَرْشَهُ عَرْشَهُ عَلَى الْبَحْرِ -، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً: يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً: يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا. فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا. قَالَ: ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ. قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ، وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ! فَيَلْتَزِمُهُ.

# بَابُ إِخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ وُقُوعٍ بَعْضِ الْفِتَنِ

٧٣٩٨ عن جُنْدَبِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ: جِئْتُ يَوْمَ الْجَرَعَةِ ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ ، فَقُلْتُ : لَيُهْرَافَنَ الْيَوْمَ هَاهُنَا دِمَاءٌ . فَقَالَ ذَاكَ الرَّجُلُ : كَلَّا وَاللهِ ، قُلْتُ : بَلَى وَاللهِ . قَالَ : كَلَّا وَاللهِ ؛ إِنَّهُ قُلْتُ : بَلَى وَاللهِ . قَالَ : كَلَّا وَاللهِ ؛ إِنَّهُ لَكُ يَلَى وَاللهِ . قَالَ : كَلَّا وَاللهِ ؛ إِنَّهُ لَكُ يَلَى وَاللهِ . قَالَ : كَلَّا وَاللهِ ؛ إِنَّهُ لَكُ يَلِي وَاللهِ . قَالَ : كَلَّا وَاللهِ ؛ إِنَّهُ لَكُ يَلُمُ الْمَوْلِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَلَا تَنْهَانِي؟ ثُمَّ قُلْتُ : مَا هَذَا الْعَرْمُ ! هَذَا الْعَلَى وَقَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَلَا تَنْهَانِي؟ ثُمَّ قُلْتُ : مَا هَذَا الْعَلَى وَلَا تَنْهَانِي؟ ثُمَّ قُلْتُ : مَا هَذَا الْعَلَى وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَأَسْأَلُهُ ، فَإِذَا الرَّجُلُ حُذَيْفَةً .

# بَابُ هَلَاكِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْضِهِم بِبَعْضٍ

٢٣٩٩ - عَنْ ثَوْبَانَ وَ اللهِ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي

مِنْهَا، وَأَعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ: الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُسْلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ لَا أُسْلِطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُسْلِطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ أَعْطَيْتِكُ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُسْلِطَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا \_ أَوْ قَالَ: سَوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَهِمُ مُ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا \_ أَوْ قَالَ: مَنْ بَعْضُهُمْ يَعْضُهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا \_ أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا \_، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

الْعَالِيَةِ، حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةً دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْنَا الْعَالِيَةِ، حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةً دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًا، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا، فَقَالَ ﷺ: سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاتًا، فَقَالَ ﷺ: سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاتًا، فَقَالَ ﷺ إلسَّنَةِ، فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ، وَمَنعَنِي وَاحِدَةً: سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّنِي بِالسَّنَةِ، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمِّنِي بِالْغَرَقِ، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُجْعَلَ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُجْعَلَ بَالْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، فَمَنعَنِيهَا.

## بَابٌ كَثْرَةِ الْفِتَنِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

٢٤٠١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَّتِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ فَتُلَ، وَلَا الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ. فَقِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: الْهَرْجُ، الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ.

# بَابُّ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُفْتَحَ مَدِينَةٌ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ

٢٤٠٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ، فَإِذَا

جَاءُوهَا نَزَلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْم، قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ؛ فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا الَّذِي فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَة: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ؛ فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَة: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ؛ فَيُفَرَّجُ لَهُمْ، فَيَدْخُلُوهَا، فَيَغْنَمُوا، فَبَيْنَمَا هُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ؛ فَيُفَرَّجُ لَهُمْ، فَيَدْخُلُوهَا، فَيَغْنَمُوا، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ فَقَالَ: إِنَّ الدَّجَالَ قَدْ خَرَجَ! فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ.

#### بَابٌ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْلِكَ الْجَهْجَاهُ

٢٤٠٣ \_ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: لَا تَذْهَبُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: الْجَهْجَاهُ.

## بَابُّ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى

٧٤٠٤ عَنْ عَائِشَةَ فَهُمّا، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: لاَ يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُ حِبنَ أَنْزَلَ اللهُ: ﴿هُوَ الَّذِيّ آرَسَلَ رَسُولَهُ، وَالْمُدَىٰ وَدِينِ الْمَقْ لِلْهِ وَلَنَ كَوْبَ اللهُ وَهُو اللَّذِيّ أَرْسَلَ رَسُولَهُ، وَاللَّهُ عَدِينِ اللَّهِ لِيُطْهِرَهُ، عَلَى اللَّذِينِ كُلُهِ، وَلَوْ كَوْ اللّهُ رَبِحًا أَنَ ذَلِكَ تَامًّا. قَالَ: إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا طَيّبَةً، فَتَوَفّى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا طَيّبَةً، فَتَوَفّى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا طَيّبَةً، فَتَوَفّى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِنْ وَلِيكَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا طَيّبَةً، فَتَوَفّى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِنْ وَلِيكَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا طَيّبَةً، فَتَوَفّى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِنْ أَيْهُ مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ اللهُ مِنْ إِيمَانٍ، فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ.

# بَابُ الرِّيحِ الَّتِي تَكُونُ قُرْبَ الْقِيَامَةِ

٧٤٠٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ رِيحًا مِنَ الْيَمَنِ، ٱلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ، فَلَا تَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ.

# بَابٌ: تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ

الْعَاصِ وَ اللهِ عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ الْقُرَشِيِّ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: أَبْصِرْ مَا تَقُولُ! قَالَ: أَقُولُ مَا سَمِعْتُ النَّاسِ. فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: أَبْصِرْ مَا تَقُولُ! قَالَ: أَقُولُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلْهِ. قَالَ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ إِنَّ فِيهِمْ لَخِصَالًا أَرْبَعًا: إِنَّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْدَ فِئْنَةِ، وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِيبَةٍ، وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ لَمُحْيبَةٍ، وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَقِ، وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ: وَأَمْنَعُهُمْ فَرَّةً بَعْدَ مُصْدِيبَةٍ، وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ: وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ.

# بَابٌ إِقْبَالِ الرُّومِ فِي كَثْرَةِ الْقَتْلِ عِنْدَ خُرُّوجِ الدَّجَالِ

خَبَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ هِجُيرَى إِلَّا: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ! جَاءَتِ السَّاعَةُ. فَجَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ هِجُيرَى إِلَّا: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ! جَاءَتِ السَّاعَةُ. قَالَ: إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يُقْسَمَ مِيرَاثُ، وَلَا يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ. ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ هَكَذَا وَنَجَاهَا نَحْوَ الشَّامُ، فَقَالَ: عَدُوًّ يَجْمَعُونَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ. قُلْتُ: الرُّومَ عَدُوًّ يَجْمَعُونَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ. قُلْتُ: الرُّومَ تَعْنِي ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَتَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالِ رَدَّةٌ شَدِيدَةٌ، فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيَقْتَيلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَقِيءُ هَوُلَاءِ مُلَّ عَيْرُ غَالِبٍ، وَتَقْنَى الشُّرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيَقْتَيلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَقِيءُ هَوُلَاءِ وَهَوُلَاءِ وَهَوُلَاءِ كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَقْنَى الشُّرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيَقْتَيلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَقِيءُ هَوُلَاءِ وَهَوُلَاءِ كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَقْنَى الشُّرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيَقْتَلُونَ حَتَّى يُحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَقِيءُ هَوَلَاءِ وَهَوُلَاءِ لَكُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَقْنَى الشُّرْطَةُ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ

الْإِسْلَامِ، فَيَجْعَلُ اللهُ الدَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ، فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً، إِمَّا قَالَ: لَا يُرَى مِثْلُهَا، وَإِمَّا قَالَ: لَمْ يُرَ مِثْلُهَا، حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ فَمَا يُخَلِّفُهُمْ مِثْلُهَا، وَإِمَّا قَالَ: لَمْ يُرَ مِثْلُهَا، حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ فَمَا يُخَلِّفُهُمْ وَتَّى يَخِرَّ مَيْتًا، فَيَتَعَادُ بَنُو الْأَبِ كَانُوا مِائَةً، فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ، فَبِأَيِّ غَنِيمَةٍ يُفْرَحُ؟ أَوْ أَيُّ مِيرَاثٍ يُقَاسَمُ؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ، فَبِأْسٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمُ الصَّرِيخُ: إِنَّ الدَّجَالَ قَدْ إِذْ سَمِعُوا بِبَأْسٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمُ الصَّرِيخُ: إِنَّ الدَّجَالَ قَدْ خَلَفَهُمْ فِي ذَرَارِيِّهِمْ؛ فَيَرْفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَيُقْبِلُونَ، فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنِّي لَأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاء آبَائِهِمْ وَأُلُوانَ خُيُولِهِمْ، هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ – أَوْ مِنْ خَيْرٍ فَوَارِسَ – عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ وَأَلُوانَ خُيُولِهِمْ، هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ – أَوْ مِنْ خَيْرٍ فَوَارِسَ – عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ.

## بَابُ مَا يَكُونُ مِنْ فُتُوحَاتِ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ الدَّجَالِ

كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَأَتَى النّبِيّ ﷺ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَعْرِبِ، كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ، فَأَتَى النّبِيّ ﷺ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ الْمَعْرِبِ، غَلَيْهِمْ ثِيَابُ الصُّوفِ، فَوَافَقُوهُ عِنْدَ أَكَمَةٍ، فَإِنّهُمْ لَقِيَامٌ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ، فَقَالَتْ لِي نَفْسِي: ائْتِهِمْ فَقُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ؛ لَا يَعْتَالُونَهُ. ثُمَّ قُلْتُ: لَعَلّهُ نَجِيٌّ مَعَهُمْ. فَأَتَيْتُهُمْ، فَقُمْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، فَحَفِظْتُ مِنْهُ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ لَعَلّهُ نَجِيٌّ مَعَهُمْ. فَأَتَيْتُهُمْ، فَقُمْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، فَحَفِظْتُ مِنْهُ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ لَعَلّهُ مَعْهُمْ. فَأَتَيْتُهُمْ، فَقُمْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، فَحَفِظْتُ مِنْهُ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ لَعَلَّهُ مَعْهُمْ. فَأَتَيْتُهُمْ، فَقُمْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، فَحَفِظْتُ مِنْهُ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ أَعُدُّهُمْ فَيَنْتُهُمْ وَبَيْنَهُ، فَحَفِظْتُ مِنْهُ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ أَعُدُهُمَ فَي يَدِي: قَالَ: تَعْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ، فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَعْزُونَ اللهِ بَيْ اللهُ مُنْ فَي مَعْهُمْ اللهُ وَيَقْتَحُهَا اللهُ مُنْ تَعْزُونَ اللهُ مُنْ فَي فَتَحُهُ اللهُ وَيَعْتَحُهَا اللهُ مُنْ تَعْزُونَ اللّهُ مُنْ مَعْدُونَ اللّهُ مُنْ مَعْهُمْ لَكُ اللهُ وَلَا نَافِعٌ: يَا جَابِرُ، لَا نُوى الدَّجَالَ يَخْرُجُ حَتَى تُفْتَحَ الرُّومُ وَقَالَتُ لِي اللهُ عَلَى اللهُ مُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ مَا لَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ مَعْهُمْ اللهُ مُنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللهُ مُنْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ فَي اللّهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُعْرَاقِ اللهُ اللهُ

# بَابٌ فِي فَتْحِ قُسْطَنْطِينِيَّةِ

٢٤٠٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تَقُومُ
 السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ

الْمَدِينَةِ، مِنْ خِيَادِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُوا قَالَتِ الرُّومُ: خَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَا نُقَاتِلْهُمْ، فَيَغُولُ الْمُسْلِمُونَ: لَا وَاللهِ! لَا نُحَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا. فَيُقَاتِلُونَهُمْ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، وَيُقْتَلُ ثَلْثُهُمْ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا، فَيَفْتَتِحُونَ ثُلْثُهُمْ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ إِذْ صَاحَ فَسُطَنْطِينِيَّةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَقُوا سُيُوفَهُمْ إِلزَّيْتُونِ إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ! فَيَخْرُجُونَ، وَذَلِكَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ! فَيَخْرُجُونَ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّأُمْ خَرَجَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّونَ الصَّفُوفَ إِذْ أَلِيلًا لَمُنْ مَرْيَمَ عَلَيْ فَامَّهُمْ، فَإِذَا رَآهُ عَدُو اللهِ ذَابَ اللهُ ذَابَ اللهُ قَلَالُهُ اللهُ وَلَى الْمُولِي الْمَلْكُ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ كَمَا يَدُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَاللهُ لَاللهُ عَلَى يَقْلِكُ، ولَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بَيْهِ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ.

بَابُ: يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَحْثِي الْمَالَ حَثْيًا

٧٤١٠ ـ عَنْ جَابِرٍ فَهُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثِي الْمَالَ حَثْيًا، لَا يَعُدُّهُ عَدَدًا.

## بَابٌ فِي الآيَاتِ الَّتِي تَكُونُ قَبْلَ السَّاعَةِ

النّبِيُ اللّهِ الْفِفَارِيِّ اللّهِ الْفِفَارِيِّ اللّهِ النّبِيُ اللّهِ النّبِيُ اللّهِ اللّهِ الْفِفَارِيِّ اللّهُ اللهُ ا

وَفِي رِوَايَةٍ: وَرِيحٌ تُلْقِي النَّاسَ فِي الْبَحْرِ. بَدَلَ: وَتُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ.

# بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالْأَعْمَالِ قَبْلَ تَظَاهُرِ الْفِتَنِ

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ الله الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ الله الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً هُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.

النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ مَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ اللَّهُ مَالَ: بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتَّا: الدَّجَالَ، وَالدُّخَانَ، وَدَابَّةَ الْأَرْضِ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا، وَأَمْرَ الْعَامَّةِ، وَخُوَيْصَةَ أَحَدِكُمْ.

## بَابٌ فَضْلِ الْعِبَادَةِ فِي الْهَرْجِ

الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ. الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ.

# بَابُ ذِكْرِ ابْنِ صَيَّادٍ وَأَنَّهُ لَيْسَ الدَّجَّالَ الأَكْبَرَ

7٤١٥ عنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ اللّهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

مِمَّا يَقُولُ لِيَ النَّاسُ! يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَا خَفِي عَلَيْكُمْ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ؟ أَلَسْتَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِحَدِيثِ مَا خَفِي عَلَيْكُمْ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ؟ أَلَسْتَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: هُو عَقِيمٌ إِنَّهُ يَهُودِيٌ \_، وَأَنَا مُسْلِمٌ؟ أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: هُو عَقِيمٌ لَا يُولَدُ لَهُ، وَقَدْ تَرَكْتُ وَلَدِي بِالْمَدِينَةِ؟ أَولَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: لَا يُولَدُ لَهُ، وَقَدْ تَرَكْتُ وَلَدِي بِالْمَدِينَةِ؟ أَولَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: لَا يُولُدُ لَهُ، وَقَدْ تَرَكْتُ وَلَدِي بِالْمَدِينَةِ؟ أَولَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةِ وَلَا مَكَةً، \_ وَفِي رِوايَةٍ: وَقَد حَجَجْتُ \_ وَقَدْ أَقْبُلْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَأَنَا أُرِيدُ مَكَّةً؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: حَتَّى كِدْتُ أَنْ أَعْذِرَهُ، ثُمَّ قَالَ: الْمَدِينَةِ وَأَنَا أُرِيدُ مَكَّةً؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: حَتَّى كِدْتُ أَنْ أَعْذِرَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ عُرِضَ عَلَيْ مَا كَرِهُ مَ وَايَةٍ: وَقِيلَ لَهُ: أَيْسُرُكُ أَنْكَ ذَاكَ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: لَوْ عُرِضَ عَلَيَ مَا كَرِهُتُ \_ وَقِيلَ لَهُ: قُلْتُ لَهُ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيُوم.

# بَابٌ فِثْنَةِ ابْنِ صَيَّادٍ وَأَنَّهُ الدَّجَّالُ الأَصْغَرُ

لِبَعْضِهِمْ: هَلْ تَحَدَّثُونَ أَنَّهُ هُو؟ قَالَ: لَقِيتُ ابْنَ صَيَّادٍ مَرَّتَيْنِ، فَقُلْتُ لِبَعْضِهِمْ: هَلْ تَحَدَّثُونَ أَنَّهُ هُو؟ قَالَ: لَا وَاللهِ. قُلْتُ: كَذَبْتَنِي وَاللهِ! لَقَدْ أَخْبَرَنِي بَعْضُكُمْ أَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَكُمْ مَالًا وَوَلَدًا، فَكَذَلِكَ هُوَ زَعَمُوا الْيَوْمَ. قَالَ: فَتَحَدَّثُنَا ثُمَّ فَارَقْتُهُ، فَلَقِيتُهُ لَقْيَةً أُخْرَى وَقَدْ نَفَرَتُ عَيْنُهُ، فَقُلْتُ: مَتَى فَعَلَتْ عَيْنُكَ مَا أَرَى؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. قُلْتُ: لَا تَدْرِي وَهِيَ فَقُلْتُ: مَتَى فَعَلَتْ عَيْنُكَ مَا أَرَى؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. قُلْتُ: لَا تَدْرِي وَهِيَ وَايَةٍ: فِي رَأْسِكَ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ خَلَقَهَا فِي عَصَاكَ هَذِهِ. - وَفِي رِوَايَةٍ: فَانَتَفَخَ حَتَّى مَلاً السِّكَةَ - قَالَ: فَنَخَرَ كَأَشَدٌ نَخِيرٍ حِمَارٍ سَمِعْتُ. قَالَ: فَزَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِي أَنِّي ضَرَبُتُهُ بِعَصًا كَانَتْ مَعِيَ حَتَّى تَكَسَّرَتْ، وَأَمَّا أَنَا فَوَاللهِ مَا شَعَرْتُ. قَالَ: وَجَاءَ حَتَّى ذَخَلَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَوَاللهِ مَا شَعَرْتُ. قَالَ: وَجَاءَ حَتَّى ذَخَلَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَوَاللهِ مَا شَعَرْتُ. قَالَ: وَجَاءَ حَتَّى ذَخَلَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَوَاللهِ مَا شَعَرْتُ. قَالَ: فَالَتْ مَعَى خَتَّى تَكَسَرَتْ، وَأَمَّا أَنَا كَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - وَفِي رِوَايَةٍ قَدْ خَفْصَةَ - فَحَدَّثَهَا، فَقَالَتْ: مَا تُرِيدُ إِلَيْهِ؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ فَلَا إِللهِ عَلَى أُمْ اللهُ عَلَى أُلُ وَمُولَ اللهِ عَلَى أُولَ مَا يَبْعَثُهُ عَلَى النَّاسِ غَضَبٌ يَعْضَبُهُ وَلَى اللهِ عَلَى أَلَا وَلَا مَا يَبْعُنُهُ عَلَى النَّاسِ غَضَبُ يُغْضَبُهُ؟

٧٤١٧ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدِ وَ اللهِ اللهِ عَنْ أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ، فَقَالَ: دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ، مِسْكُ خَالِصٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِابْنِ صَائِدٍ: مَا تُرْبَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: وَرُمَكَةٌ بَيْضَاءُ، مِسْكٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. قَالَ: صَدَقْتَ.

# بَابُ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

٢٤١٨ \_ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ عَلَيْهُ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ، فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ، حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّحْلِ، فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا، فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَكَرْتَ الدَّجَالَ غَدَاةً، فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ، حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّحْل. فَقَالَ: غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَلُنِي عَلَيْكُمْ؛ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم. إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنِ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ. إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الْشَأْم وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالًا، يَا عِبَادَ اللهِ فَاثْبُتُوا. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا: يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرِ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةً يَوْم؟ قَالَ: لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّبح، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْم فَيَدْعُوهُم، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالْأَرْضَ فَتُنَّبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ، فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِم، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ.

فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا، فَيَضْربُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْن رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَّوْلُوِ، فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرِ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابٍ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ، وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَنْزَلْتُ ـ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ. وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءً. \_ وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى جَبَلِ الْخَمَرِ، وَهُوَ جَبَلُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَيَقُولُونَ: لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ، هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ! فَيَرْمُونَ بِنُشَّابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، فَيَرُدُّ اللهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مَخْضُوبَةً دَمَّا! \_ وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ النَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارِ لِأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْس وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرِ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ، فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرِ، فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ:

أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ. فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ، حَتَّى إِنَّ اللَّقْحَةَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْبَقرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةِ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكُفِي الْقَبِيلَةِ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكُفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُوْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ.

### بَابُ بَقَاءِ شِرَارِ النَّاسِ وَعِبَادَتِهِمُ الأَوْثَانَ

٧٤١٩ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو ﴿ اللهِ اللهِ بْن عَمْرِو ﴿ اللهِ ا الْحَدِيثُ الَّذِي تُحَدِّثُ بِهِ؟ تَقُولُ: إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! - أَوْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهُمَا -، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُحَدِّثَ أَحَدًا شَيْئًا أَبَدًا، إِنَّمَا قُلْتُ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيلِ أَمْرًا عَظِيمًا: يُحَرَّقُ الْبَيْتُ، وَيَكُونُ وَيَكُونُ. ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي، فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ ـ لَا أَدْرِي: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا \_، فَيَبْعَثُ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، فَيَطْلُبُهُ، فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةً، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّأْم، فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرِ أَوْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ 
 ذَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلِ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ. قَالَ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ : فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ، لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ: أَلَا تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارُّ رِزْقُهُمْ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لِيتًا، وَرَفَعَ لِيتًا. قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ. قَالَ: فَيَصْعَقُ، وَيَصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ - أَوْ قَالَ: يُنْزِلُ اللهُ - مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُ، أَوِ الظِّلُ، فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، الظِّلُ، فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ، ﴿وَقِفُوهُ إِلَيْهُ مَسْفُولُونَ ﴾. قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ، ﴿وَقِفُوهُ إِلَيْهُم مَسْفُولُونَ ﴾. قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ: مِنْ كُمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلُّ أَلْفٍ يَسْعَ مِاثَةٍ يُقَالُ: مَنْ كُلُّ أَلْفٍ يَسْعَ مِاثَةٍ وَيَسْعَةً وَيَسْعِينَ. قَالَ: فَذَاكَ يَوْمَ ﴿ يَجْمَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾، وَذَلِكَ ﴿ يَوْمَ يُكَمَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾، وَذَلِكَ ﴿ يَوْمَ يُكَمَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾، وَذَلِكَ ﴿ يَوْمَ يُكَمَلُ عَنْ سَافِ ﴾.

٢٤٢٠ = عَنْ أَنَسِ رَهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ
 حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: اللهُ اللهُ.

### بَابُ مَنْ يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنَ الْيَهُودِ

الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ.

### بَابُ فِرَارِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الدَّجَالِ

٢٤٢٢ - عَنْ أُمِّ شَرِيكِ عَنْ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ عَنْ يَقُولُ: لَيَفِرَّنَّ الْعَرَبُ النَّاسُ مِنَ الدَّجَالِ فِي الْجِبَالِ. قَالَتْ أُمُّ شَرِيكِ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذِ؟ قَالَ: هُمْ قَلِيلٌ.

## بَابُ: «مَا بَيْنَ خُلْقِ آدَمَ وَالسَّاعَةِ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَالِ»

٢٤٢٣ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ وَ اللهِ عَلَى اللهِ

# بَابُ تَتَابُعِ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ الْكُبْرَى

٧٤٢٤ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِه ﴿ اللهِ مَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحَى، وَأَيَّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى عَلَى إِنْرِهَا قَرِيبًا.

#### بَابُ قِصَّةِ الْجَسَّاسَةِ

٧٤٢٥ - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ -، قَالَتْ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِي - مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ - يُنَادِي: الصَّلَاةَ جَامِعَةً. فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِي ظُهُورَ الْقَوْم، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانِ مُصَلَّاهُ. ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: إِنِّي وَاللهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لِأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ، وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أَحَدَّثُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَّالِ: حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ لَخْم وَجُذَامَ، فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ أَرْفَؤُوا إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ حَتَّى مَغْرِبِ الشَّمْسِ، فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ، فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ، كَثِيرُ الشَّعَرِ، لَا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقَالُوا: وَيْلَكِ! مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ. قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: أَيُّهَا الْقَوْمُ، انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّبْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ. قَالَ: لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلًا

فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ، فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانِ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا، وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا، مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيدِ. قُلْنَا: وَيْلَكَ! مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَب، رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ، فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ، فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا، ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذِهِ، فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا، فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ، لَا يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقُلْنَا: وَيْلَكِ! مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ. قُلْنَا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتِ: اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ. فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعًا، وَفَزِعْنَا مِنْهَا، وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً. فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ. قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا: هَلْ يُثْمِرُ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لَا تُثْمِرَ. قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ. قُلْنَا: عَنْ أَيّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِيهَا مَاءً؟ قَالُوا: هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ. قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ. قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ. قَالُوا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءً؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا. قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيّ الْأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ؟ قَالُوا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ. قَالَ: أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ. قَالَ لَهُمْ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي: إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ فَأَخْرُجَ، فَأَسِيرَ فِي الْأَرْضِ، فَلَا أَدَعَ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةً؛ فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا، كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَذْخُلَ وَاحِدةً مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكَ بِيدِهِ السَّيْفُ صَلْتًا يَصُدُّنِي عَنْهَا، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَائِكَةً يَحْرُسُونَهَا. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ مِنْ هَذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ مَ يَعْنِي الْمَدِينَةَ مَ الْمَدِينَةَ مَ وَعَرَابُهُ مَعْنُهُ وَعَنِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ، أَلَا إِنَّهُ فِي الْمَدْينَةِ وَمَكَّةً، أَلَا إِنَّهُ فِي الْمَدْينَةِ وَمَكَّةَ، أَلَا إِنَّهُ فِي الْمَدْرِقِ مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ، مِنْ قَبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ، مِنْ قَبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مَا مُوْ وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ. قَالَتْ: فَالَتْ مَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.



# كِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ

## بَابٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ شَطَفِ الْعَيْشِ

٧٤٢٦ عن جَابِر رَهُ الله عَنْ مَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ ، وَكَانَ قُوبِهِ ، قُولِهِ ، قُكَانَ يَمَصُّهَا ثُمَّ يَصُرُّهَا فِي ثَوْبِهِ ، وَكُنَّا نَحْتَبِطُ بِقِسِيِّنَا وَنَأْكُلُ ، حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا ، فَأُقْسِمُ : أُخْطِئَهَا رَجُلٌ مِنَّا يَوْمًا ، فَأَقْسِمُ : أُخْطِئَهَا ، وَشَهِدْنَا أَنَّهُ لَمْ يُعْطَهَا ، فَأَعْطِيَهَا ، فَقَامَ فَأَخَذَهَا .

٧٤٢٧ \_ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ مَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ ﴿ مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي، مَا يَجِدُ دَفَلًا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ.

#### بَابُ فَضْلِ الْفَقْر

عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ أَلْ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَلَسْنَا مِنْ فَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَلَكَ امْرَأَةٌ تَأْوِي إِلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَلَكَ مَسْكَنٌ تَسْكُنُهُ؟ قَالَ: فَإِنَّ لِي خَادِمًا! قَالَ: فَقَالَ: فَإِنَّ لِي خَادِمًا! قَالَ: فَأَنْتَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ! قَالَ: فَإِنَّ لِي خَادِمًا! قَالَ: فَأَنْتَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ! قَالَ: فَإِنَّ لِي خَادِمًا! قَالَ: فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَجَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ وَأَنَا عِنْدَهُ، فَأَنْتَ مِنَ اللهُ فَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَجَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ وَأَنَا عِنْدَهُ، فَلَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَجَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ وَأَنَا عِنْدَهُ، فَلَانَةُ نَفَرٍ وَأَنَا عِنْدَهُ، وَلَا دَابَّةٍ، وَلَا دَابَّةٍ، وَلَا دَابَّةٍ، وَلَا دَابَّةٍ، وَلَا مَتَاءٍ! فَقَالَ لَهُمْ: مَا شِئْتُمْ! إِنْ شِئْتُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا فَأَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَّرَ اللهُ لَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ ذَكُرْنَا أَمْرَكُمْ لِلسُّلْطَانِ، وَإِنْ شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ؛ فَإِنْ سِمَعْتُ مَا يَسَرَ اللهُ لَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ ذَكَرْنَا أَمْرَكُمْ لِلسُّلْطَانِ، وَإِنْ شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ؛ فَإِنِي سَمِعْتُ

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا. قَالُوا: فَإِنَّا نَصْبِرُ لَا نَسْأَلُ شَيْتًا.

## بَابُ ذَمِّ التَّنَافُسِ فِي الدُّنْيَا

٧٤٢٩ - عَنِ ابْنِ عَمْرٍ و ﴿ مَنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ قَالَ: إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: نَقُولُ كَمَا عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: نَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا اللهُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنْ عَيْرَ ذَلِكَ؟ تَتَنَافَسُونَ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ، ثُمَّ تَتَخَاسَدُونَ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ فِي مَسَاكِينِ تَتَدَابَرُونَ، ثُمَّ تَتَجَعَلُونَ فِي مَسَاكِينِ اللهُ اللهُ وَلَيْ وَقَالِ بَعْضِهُمْ عَلَى رِقَالٍ بَعْضٍ .

#### بَابُ ذَمَّ الدُّنْيَا وَهَوَانِهَا عَلَى اللهِ

٧٤٣٠ عَنْ جَابِرٍ هَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِالسَّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ، فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَم؟ فَقَالُوا: مَا نُحِبُ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ! ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّهُ لَكُمْ؟ قَالُوا: وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟ قَالُوا: وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيهِ؛ لِأَنَّهُ أَسَكُ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيْتٌ؟ فَقَالَ: فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهُونُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ.

### بَابُ: الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ

٢٤٣١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ.

#### بَابُ فَنَاءِ الدُّنيَا

٢٤٣٢ \_ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ وَ اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَاللهِ مَا

الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ - وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ - فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُوْ بِمَ تَرْجِعُ.

٢٤٣٣ \_ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيْرِ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصُرْم، وَوَلَّتْ حَدًّاءَ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا، وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا، فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بحَضْرَتِكُمْ، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ، فَيَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا لَا يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا، وَوَاللهِ لَتُمْلَأَنَّ، أَفَعَجِبْتُمْ؟ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا، فَالْتَقَطْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ، فَاتَّزَرْتُ بِنِصْفِهَا، وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِنِصْفِهَا، فَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا أَصْبَحَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرِ مِنَ الْأَمْصَارِ، وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا، وَعِنْدَ اللهِ صَغِيرًا، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلَّا تَنَاسَخَتْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَاقِبَتِهَا مُلْكًا، فَسَتَخْبُرُونَ وَتُجَرِّبُونَ الْأُمَرَاءَ نَعْدَنَا .

## بَابٌ فَضْلِ الْغَنِيِّ التَّقِيِّ الْخَفِيِّ

٢٤٣٤ \_ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ.

## كِتَابُ نَضَائِلِ الْقُرْآنِ

#### بَابٌ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ

٧٤٣٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ مَسَعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ، لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ. فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكُ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ، لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ. فَسَلَّمَ، وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا، لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٍّ لَمْ يَنْزِلُ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ. فَسَلَّمَ، وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا، لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٍّ فَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أَعْطِيتَهُ.

### بَابٌ فَضْلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ

٢٤٣٦ - عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا النَّهُمَ الْقَيَامَةِ الْقَيَامَةِ صَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا النَّهُمَ النَّقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا النَّهُمَ النَّيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا النَّهُمَا عَلَيْهِ صَوَافَ، تُحَاجَّانِ عَنْ غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ، تُحَاجَّانِ عَنْ غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فَرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ، تُحَاجَانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ؛ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةً، وَتَرْكَهَا حَسْرَةً، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ.

• وَفِي حَدِيثِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ ﴿ اللَّهُ مَ الْقَرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ.

### بَابُ فَضَّلِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ

٧٤٣٧ ـ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ نَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ؟ قَالَ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟ أَعْلَمُ ؟ فَلْتُ وَاللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟ فَلْتُ وَاللهِ لَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### بَابُ فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ

٢٤٣٨ ـ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَلَيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: آخِرِ ـ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ. بَابٌ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

٧٤٣٩ ـ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فَهُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَمْ تَرَ آلَهُ وَهُوْلًا أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ﴾، وَ﴿ قُلْ آعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ﴾، وَ﴿ قُلْ آعُودُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ﴾، وَ﴿ قُلْ آعُودُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ﴾.

## بَابُ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ

### بَابٌ فَضُلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَتَعَلُّمِهِ

الله عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَلَيْهِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَنَحْنُ فِي الصَّفَّةِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَعْدُو كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى فِي الصَّفَّةِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَعْدُو كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى

الْعَقِيقِ، فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِنْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، نُحِبُّ ذَلِكَ. قَالَ: أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَيَعْلَمُ أَوْ يَشُولُ اللهِ، نُحِبُّ ذَلِكَ. قَالَ: أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَيَعْلَمُ أَوْ يَشُولُ اللهِ، نُحِبُّ ذَلِكَ عَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، وَثَلَاثُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، وَثَلَاثُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، وَأَلْاثُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ؟.

### بَابُ فَضْلِ مَنْ يَقُومُ بِالْقُرْآنِ وَيَعْلَمُهُ

٧٤٤٢ - عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةً وَلَيْهُ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ وَلَيْهِ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةً، فَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عُلَى أَهْلِ الْوَادِي؟ قَالَ: ابْنَ أَبْزَى. قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: مَوْلًى مِنْ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي؟ قَالَ: ابْنَ أَبْزَى. قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: مَوْلًى مِنْ مَوَالِينَا. قَالَ: قَالَ: فَاسْتَحْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ قَالَ: إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهِ عَلَى وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ. قَالَ عُمَرُ وَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْرُ وَيُضَعُ بِهِ آلَا اللهُ عَلَى اللهِ الْعَرَائِقِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### بَابٌ فِي حِفْظِ الْقُرْآنِ فِي الصُّدُورِ

٧٤٤٣ ـ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيِّ وَهِنَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْجَتَابِ، وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرَوُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ.

#### بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفٍ

٧٤٤٤ - عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ فَلَيْهِ، قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي، فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قَرَاءَةً صَوَى قَرَاءَةً صَوَى قَرَاءَةً صَاحِبِهِ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا قَرَأً قِرَاءَةً أَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ، وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأً سِوَى قِرَاءَةٍ صَاحِبِهِ! فَأَمَرَهُمَا هَذَا قَرَأً قِرَاءَةً أَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ، وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأً سِوَى قِرَاءَةٍ صَاحِبِهِ! فَأَمَرَهُمَا

رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَرَآ، فَحَسَّنَ النَّبِيُ ﷺ شَأْنَهُمَا، فَسَقَطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ، وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَدْ غَشِينِي ضَرَبَ فِي صَدْرِي فَفِضْتُ عَرَقًا، وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللهِ ﷺ مَا قَدْ فَقَالَ لِي: يَا أُبَيُّ! أُرْسِلَ إِلَيَّ أَنِ اقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِنْ عَلَى أَرْفٍ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِنْ عَلَى أُمْتِي، فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّانِيَةَ: اقْرَأُهُ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِنْ عَلَى أُمْتِي، فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّانِيَةَ: اقْرَأَهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدُنْكَهَا عَلَى أَمْتِي، فَرَدًّ إِلَيَّ الثَّالِئَةَ: اقْرَأَهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدُنْكَهَا عَلَى أُمْتِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمِّتِي، وَأَخَرْتُ مَسَالَةٌ تَسْأَلْنِيهَا. فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمْتِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، وَأَخَرْتُ وَالْخَرْتُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، وَأَنْ الْخَلْقُ كُلُهُمْ، حَتَّى إِبْرَاهِيمُ ﷺ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ عِنْدَ أَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفِ. فَقَالَ: جِبْرِيلُ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ مُعَافَاتَهُ إِنَّ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ. فَقَالَ: أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ. فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى جَاءَهُ النَّالِفَةَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ. فَقَالَ: أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ. فَقَالَ: إِنَّ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ. ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتُهُ، وَإِنَّ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ. فَقَالَ: إِنَّ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتُهُ، وَإِنَّ أُمْتُكَ اللهُ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتُهُ، وَإِنَّ أُمْتُكَ اللهُ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتُهُ، وَإِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتُهُ، وَإِنَّ أُمَّتُكَ اللهُ مُعَافَاتَهُ وَمَخُونَهُ مَا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا.

## كِتَابُ التَّفْسِيرِ

#### سُورَةُ الْبَقَرَةِ

بَابُ قَوْلِهِ: ﴿مَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ عِنَبْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ 
7480 - عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخْيرِ وَ اللهِ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ 
يَنْسَخُ حَدِيثُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا، كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

#### سُورَةُ الْأَعْرَافِ

بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ ٱلْمِنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

#### سُورَةً يُونُسَ

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْسُنَى وَزِيادَةً ﴾

الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْنًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ الْجَنَّةِ الْجَنَّة يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْنًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضُ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْجَبَّضُ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَلَى وَفِي الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَلَى وَفِي رَوَايَةٍ: ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ لِلَّذِينَ آخَسَوُا الْمُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾.

# سُّورَةُ النُّورِ

#### بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَلْيَلْتِكُمْ عَلَى ٱلْبِعَآءِ ﴾

٧٤٤٨ - عَنْ جَابِرِ رَهُ اللهِ : أَنَّ جَارِيَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولَ يُقَالُ لَهَا: مُسَيْكَةُ، وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا: أُمَيْمَةُ، فَكَانَ يُكْرِهُهُمَا عَلَى الزِّنَى، فَشَكَتَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى الزِّنَى، فَشَكَتَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى الزِّنَى، فَشَكَتَا ذَلِكَ إِلَى النَّهِ: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَلَهِ ﴾، إلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَلَهِ ﴾، إلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَلَهِ ﴾، إلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَلَهِ ﴾، إلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى النَّهِ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ إِلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالَالَالَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا أَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا أَلَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّه

### سُورَةُ الأَخْزَابِ

بَابُ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾

٧٤٤٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّا قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْظً مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الْحَسَنُ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُدْ اللَّهُ لِيَدُ اللَّهُ لِيَدُ اللَّهُ لِيَانَ عَنَانَ : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنَانَ : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنَانَ : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنَانَ : ﴿ إِنَّمَا لَمُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنَانَ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللللْمُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللِهُ الللَهُ الللَّهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ

#### سُورَةُ ﴿يسَ﴾

بَاتْ: ﴿ يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ بِعَمْلُونَ ﴾

٢٤٥٠ عنْ أَنس وَ الله عَنْ أَنس وَ الله عَنْ أَنْ وَرَسُولُ الله عَنْ فَكَ الله وَ وَسُولُ الله عَنْ فَكَ الله وَ وَسُولُه أَعْلَمُ. قَالَ: مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ، يَقُولُ: يَا رَبِّ اللّم تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْم؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَى. الْعَبْدِ رَبَّهُ، يَقُولُ: يَا رَبِّ اللّم تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْم؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَى. فَيَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ فَيَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ فَيَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا. فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، فَيُقَالُ اللّهَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا. فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، فَيُقَالُ اللّهَ وَابِيْنَ الْكَلَامِ، فَيَقُولُ: بُعْدًا لِكَنَّ وَسُحْقًا! فَعَنْكُنَ كُنْتُ أُناضِلُ.
 لَكُنَّ وَسُحْقًا! فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ.

## سُّورَةً الْفَتْحِ

بَابٌ قُوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ رَمُو الَّذِى كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنَكُمْ ﴾ الآية

الله عَنْ أَنْسٍ عَنْ أَنْسٍ عَنْ أَنْسٍ عَنْ أَنْ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ مِنْ جَبَلِ التَّنْعِيمِ مُتَسَلِّحِينَ، يُرِيدُونَ غِرَّةَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، فَأَخْذَهُمْ سِلْمًا فَاسْتَحْيَاهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﷺ: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى كُفَّ وَأَصْحَابِهِ، فَأَخْذَهُمْ سِلْمًا فَاسْتَحْيَاهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﷺ: ﴿وَهُو ٱلَّذِى كُفَّ أَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِطَلِنِ مَكَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ ٱظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾.

### سُّورَةُ الرَّحْمَنِ

بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَلِ كَالْفَخَارِ ﴾ الآياتِ

7507 ـ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُلِقَتِ
الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ.

سُورَةُ الْحَدِيدِ

بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ أَلَمْ بَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنْ غَنْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾

٧٤٥٣ \_ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ إِلَيْهِ، قَالَ: مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِنَا وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبَنَا اللهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ ٱللَّهِ ﴾ إلّا أَرْبَعُ سِنِينَ.

## سُّورَةُ الْحَشْرِ

بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِـرْ لَنَكَ﴾ ٢٤٥٤ ـ عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ رَبِيُّهَا: يَا ابْنَ أُخْتِي، أُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَبُّوهُمْ!.

### سُورَةُ الْبُرُوج

#### بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلِلَ أَضَابُ ٱلْأُخْذُودِ ﴾

٧٤٥٥ - عَنْ صُهَيْبٍ ظَيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: كَانَ مَلِكُ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ؛ فَابْعَثْ إِلَيَّ غُلَامًا أُعَلِّمُهُ السِّحْرَ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَكَا ذَلِك إِلَى الرَّاهِبِ، فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي. وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ: آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَرًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ. فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَمَضَى النَّاسُ، فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ! أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ. وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَة وَالْأَبْرَصَ، وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِر الْأَدْوَاءِ، فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ، فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي. فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ. فَآمَنَ بِاللهِ، فَشَفَاهُ اللهُ، فَأْتَى الْمَلِكَ، فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي. قَالَ: وَلَكَ رَبِّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ. فَأَخَذَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ، فَجِيءَ بِالْغُلَامِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيِّ! قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الْأَكْمَة وَالْأَبْرَصَ، وَتَفْعَلُ

وَتَفْعَلُ. فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ. فَأَخَذَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ، فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِك. فَأَبَى، فَدَعَا بِالْمِنْشَارِ، فَوضَعَ الْمِنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيء بِجَلِيسِ الْمَلِكِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِك. فَأَبَى، فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُمَّ جِيء بِالْغُلَام، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ. فَأَبَى، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ. فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ. فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ. فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ. فَذَهَبُوا بِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ. فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّفِينَةُ، فَغَرِقُوا، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ. فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ. قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْع، ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قُلْ: إِاسْم اللهِ رَبِّ الْغُلَامِ. ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي. فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَصَلَّبَهُ عَلَى جِذْع، ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبْدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلَامِ. ثُمَّ رَمَاهُ، فَوَقَعَ السَّهُمُ فِي صُدْغِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِع السَّهُم فَمَاتَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَام، آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَام، آمَنَّا

بِرَبِّ الْغُلَامِ. فَأْتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ، قَدْ وَاللهِ نَزَلَ بِلَكَ حَذَرُكَ: قَدْ آمَنَ النَّاسُ! فَأَمَرَ بِالْأُخْدُودِ فِي أَفْوَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ، وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا، أَوْ قِيلَ لَهُ الْخَرَمَ النِّيرَانَ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا، أَوْ قِيلَ لَهُ الْتَحَمْ. فَفَعَلُوا، حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٍّ لَهَا، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا، فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ: يَا أُمَّهِ! اصْبِرِي فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ.

### سُورَةُ الزُّلْزَلَةِ

#### بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾

٢٤٥٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : تَقِيءُ الْقَاتِلُ الْأَرْضُ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الْأُسْطُوانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي. فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي. فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي. وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي. وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي. ثُمَّ يَدَعُونَهُ، فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْعًا.

## سُّورَةُ التَّكَاثُرِ

# بَابٌ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَلَّهَنَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾

٧٤٥٧ \_ عَنْ عَبِدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ وَ اللهِ ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقُرُأُ: ﴿ أَلْهَنَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ ، قَالَ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي. قَالَ: وَهَلْ لَكَ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ : مَالِي مَالِي. قَالَ: وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكُلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ .

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ فَهُو ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ.

### سُورَةُ النَّصْرِ السَّالِي السَّلِي السَّا

### بَابُ: سُورَةُ النَّصْرِ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ جَمِيعًا

٧٤٥٨ ـ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ: تَعْلَمُ آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ نَزَلَتْ جَمِيعًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْدُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ﴾. قَالَ: صَدَقْتَ.



الاس الدور عليه المال الأسطوان من الله بالرائيل الله الله المال المال المال المال المال المال المال المال الما المال المن عليه المال الأسطوان من القالي المقول المي الما المالت (حمر) المالية المال

Valor - D. and D. H. Salar Maria . In the still the salar section . Salar section . Salar section . Salar section . In the still the still the salar section . In the still the still the salar section . In the still the still the still the salar section . In the still the still the salar section . In the still the s

والمن المناسبة المناس